

# العرب

The strong of market also

فهمى هويدى

# <u>العرَي</u>

وإبيران

وهأم الصبراع وهم الوفاق

#### الطبعـُــة الأولحـــ 1811 هـ ــ 1991 م

#### جميسع جشقوق العلت بع محتفوظة

### © دارالشروقـــ

اظاهرة: 11 تأزع جواد حتى مافت : 14 مافق : 93081 BHROK UN برقب الكسس : 14 مافق : 14 ما

# أزمسة الخسليج

# <u>العرَب</u> وإبران

وهنم الصبراع وهمّ الوفاق

فهمىمويدى

دار الشروقــــ

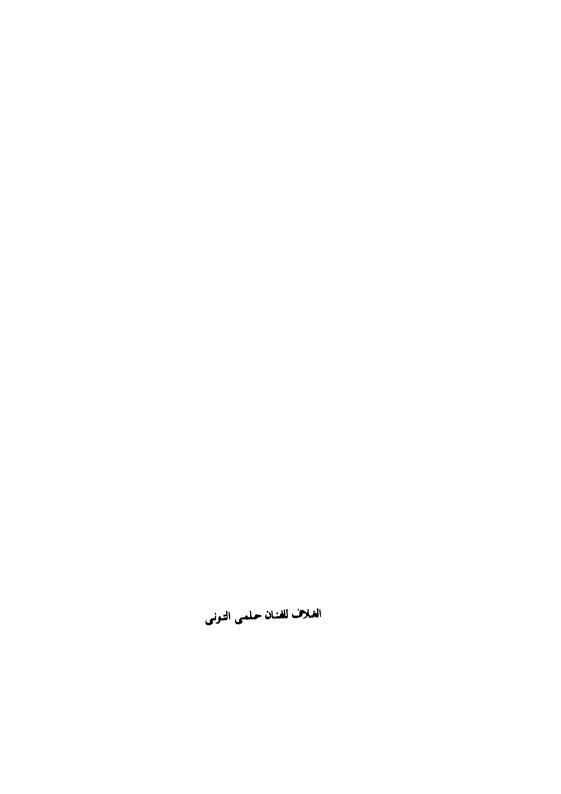

#### تقديم

فى زماننا لاتحتاج إلى « مرافعة » من أى نوع لكى تكسب قضية التعامل مع الآخر ، من أجل مصلحة مشتركة ، ولكى تصنعا معا علاقة أفضل ، هى خطوة باتجاه صياغة العالم الأفضل . إذ غدت تلك قضية محسومة ، وواحدة من مسلمات الانتماء إلى فكر هذا العصر ولغته .

غير أن ثمة مسلمات كثيرة مازالت موضع جذل ومحل «اجتهاد» في الزمن العربي، ليس فقط من جانب أهل السياسة ولكن أيضا من لدن أهل الفكر والرأى. ومسألة العلاقات العربية الإيرانية نموذج لذلك الخلل الذي ندعيه. إذ ظل الملف مغلقا طيلة سنوات عشر على الأقل (من سنة ٨٠ إلى ٩٠)، وكان مجرد الحديث عنه أو الاقتراب منه عملا محظورا أو مشبوهًا. والذي أعنيه بطبيعة الحال هو الحديث المجود عن الهوى النابع من مصلحة الملة والأمة القاصد وجه الله وحده. أما حديث الميل مع الربيح والالتزام «بالحظ» والمزايدة عليه، أما حديث الميل مع الربيح والالتزام «بالحظ» والمزايدة عليه، والحرية » فيه مكفولة ومطلقة ، حيث لكل صاحب صوت أن يسب ويتهم كيفها شاء ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا بطبيعة الحال!

لى جهد سابق فى هذا المجال كان دون طموح هذا الكتاب وغايته . فعندما صدر لى فى عام ١٩٨٧ كتاب وإيران من الداخل » معن مركز الأهرام للترجمة والنشر - كان المناخ غير مهيأ لحديث من أى نوع عن الوفاق الإيرانى العربى ، إذ كان الرئيس العراقى الذى بادر من جانبه باعلان الحرب على إيران سنة ٨٠، قد أوهم العرب بانه يدافع عنهم ، وأن هذه معركتهم التى شاء قدره ان يخوضها نيابة عنهم . ولم يكن هذا هو أغرب مافى الأمر ، لأن الأغرب هو أن الآخرين صدقوه وشايعوه وساندوه !

كان همى فى كتاب «إيران من الداخل» هو تمكين القارئ من عاولة فهم الذى يحدث فى إيران بمنهج يختلف عن لغة الخطاب الذى ساد آنذاك ، وبلغة غير الذى فرضها «الخط» المرسوم . ورغم أن هذه كانت دعوة الكتاب الأساسية ، فإن مجرد صدوره سبب مشكلات عديدة ، لى وله .

كان الاتهام هو رد الفعل الأول . إذ قيل إنه منحاز لايران ، بل وممول إيرانيا ، رغم أن الجهات المختصة فى طهران رفضت التصريح بترجمته إلى الفارسية بعدما تلقت تقريرا يقول إنه كتاب يسيئ إلى الثورة ! وابلغت القاهرة من جانب مستشار لأحد الحكام العرب ، فى حديث ودى ! أنه ماكان ينبغى ان يصدر مثل هذا الكتاب فى مصر « فى ظروف المعركة الصعبة التى تواجهها الأمة » . وصودر الكتاب وقتذاك فى كافة البلدان العربية ، باستثناء البحرين . وعندما

صرح بدخوله فى اليمن ، فإن السفير العراقى تدخل لدى السلطات المعنية ، فسحب التصريح ، وصودرت الكمية المعروضة فى السوق عنه ، من مكتبات صنعاء وتعز ! ـ وكانت تلك المصادرة أفضل خدمة أديت للكتاب ، لأنه هُرِّب إلى كل مكان حتى طبعت منه ثلاث طبعات ، ناهيك عن تزويره الذى تم فى بيروت !

حدث ذلك كله ، فقط لأننى دعوت لأن « نفهم » الصورة على نحو مختلف \_ ولم ادع بأى صورة لأن « نفعل » شيئا . إذ كان الخوض في هذا الباب ضرب من المستحيل ، وتناوله هو من قبيل « الشرك » في السياسة .

خلال تلك السنوات الثلاث التي مرت تغيرت أمور كثيرة ، وكان الرئيس العراقي ذاته هو الذي نسف كل دعاواه في الحرب ، واسقط الغشاوة التي فرضها على عيون وعقول كثيرة . وصار بوسعنا أن «نجترئ» وندعو إلى التفاهم فضلا عن الفهم ، بين العرب وإيران! والأمركذلك ، فهذا الكتاب هو « الفصل الناقص » أو هو التكلة التي كانت مؤجلة من الكتاب الأول « إيران من الداخل » .

وليس الرئيس صدام حسين هو صاحب «الفضل الأوحد ٥ فى افساح المجال لصدور هذا الكتاب. فهناك فضل لآخرين ينبغى ذكره ، بل كان ينبغى أن يشار إليهم قبل الرئيس العراق وما أسداه ، لسبب بسيط هو انه ارتكب جرما رتب رغما عنه فضلا لم يقصده ، أما الآخرون فقد كانوا ساعين إلى الفضل من البداية .

فقد كلفنى «مركز دراسات العالم الإسلامى» فى مالطا ، فى خريف ٨٩ ، باعداد بحث عن «العرب وإيران» ، ليقدم إلى ندوته التي عقدها بطرابلس تحت عنوان «العلاقات العربية الإسلامية» ، فى منتصف اكتوبر ٩٠ . وفى وقت لاحق ، بعد غزو العراق للكويت اقترح على الأستاذ محمد المعلم مؤسس دار الشروق أن اسهم بكتاب حول ذات الموضوع ، فى السلسلة التى انتوت «دار الشروق» اصدارها بمناسبة أزمة الجنيج . الأمر الذى حرَّك لدى الرغبة المحبوسة فى كتابة الفصل الناقص فى «إيران من الداخل» والانتقال به من الدعوة إلى الفهم ، لطور الحث على الفعل .

لقد قُدم « بحث العرب وإيران » فى حينه إلى ندوة « طرابلس » بالجاهيرية الليبية ، وبذلت ما وسعنى من جهد بعد ذلك لاكمال بنائه ، ومن ثم تطويره ، ليخرج عن هذه الصورة التى بين يديك . وعاننى فى المحاولة استاذنا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد ، الأستاذ بجامعة عين شمس ، وأحد شيوخ الدراسات الفارسية فى مصر ، حيث أمدنى بنصحه وبما احتجت من مراجع لم تتوفر لى ، فأسدى الى بذلك صنيعًا واجب الذكر والشكر .

وبطبيعة الحال ، فإن الحمد والشكر لله أولا واخيرا .

#### فهمى هويدى

القاهرة : ٢٥ ربيع الثانى ١٤١١ هـ ١٢ نوفــــمبر ١٩٩٠م

#### (۱) استدعاء بأمر الغـزو

من مفارقات الأقدار أن إيران عندماكانت تتأجج لديها الرغبة فى التحرك خارج حدودها واثبات حضورها فى المنطقة العربية ، أدار لها الجميع ظهورهم ، باستثناء دولتين عربيتين أو ثلاث ـ بينها عندما اضطرت إلى الانكفاء على ذاتها ، والانصراف إلى ترميم البيت من الداخل ـ إثر جراح حرب السنوات الثمانى ـ عندثذ بادر الجميع إلى خطب ودها بغير استثناء فى العالم العربي !

من المفارقات أيضا أن الرئيس العراقي صدام حسين ، الذي اراد بالحرب التي شنها سنة ٨٠ ، ضمن ما اراد ، حصار إيران وتقليص دورها ، هو ذاته الذي فتح الباب لاستدعاء الدور الإيراني ، بالغزو الذي قام به ضد الكويت سنة ٩٠ . بل كان هو نفسه أول المبادرين إلى طرق أبواب طهران وغوايتها من خلال اقتراح انشاء مجلس للتعاون الاقتصادي \_ إيراني عراق \_ للتفاهم حول إدارة شئون الخليج ، باعتبار أن البلدين هما أكبر واقوى دول المنطقة . وبعدما أبلغ الرئيس العراقي طهران بموافقته على جميع الشروط المطلوبة لاقرار السلام بين البلدين ، فإنه تعهد بتعويض إيران عها اصابها خلال سنوات الحرب ،

بمبلغ ٢٥٠ بليون دولار ، مقابل أمرين : إن تبقى إيران على الحياد ازاء عملية الغزو ، وألا تلتزم بالحصار الاقتصادى التزاما جادا .

اضافت التقارير التي خرجت من طهران أن الأطراف العربية الأخرى علمت بعروض الرئيس العراق ، فكانت زيارة وزير خارجية الكويت ـ الشيخ صباح الأحمد ـ في الحامس والعشرين من أغسطس ، أي بعد الغزو بثلاثة أسابيع ، وأبدى استعداد الكويت لتعويض إيران عن جميع الأضرار التي لحقت بها في حربها مع العراق . وعقب هذه الزيارة تمت اتصالات بين المؤسسات التجارية الكويتية في لندن ، وبين السفارات الإيرانية في أوروبا الغربية ، للبدء في خطوة عملية تستهدف استثار بعض رءوس الأموال الكويتية في مشروعات إعادة اعار إيران ، بدءا بالمناطق الشهالية التي اصابتها الزلازل هذا العام (١٩٩٠م) (١) .

وقد نشرت كافة الصحف وقتذاك أن وزير الخارجية الكويتى اعتذر للمسئولين فى طهران عن مساندة بلاده للعراق أثناء الحرب وكان هذا الاعتذار والظروف التى احاطت به . بمثابة رد اعتبار كاف لايران ، لابد انه اشعر قادتها بالرضى والغبطة .

ولم تكن الكويت وحدها هي التي خاطبت طهران ، وإنما ذهبت دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما هو أبعد . إذ وجهت عبر سلطنة عُمان الدعوة إلى إيران للحضور كمراقب في مؤتمر القمة الخليجية الذي انعقد في قطر في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر

ضد إيران ، في أعقاب الحرب التي شنتها العراق في سنة ١٨٥٠ . في الوقت ذاته فإن دولة الإمارات طورت علاقاتها مع إيران بصورة ملحوظة . إذ زارها في شهر نوفبر (٩٠) وفله إيراني كبير برئاسة وزير «جهاد البناء» – غلام رضا قروزش – ضم نخبة من ممثلي الوزارات الإيرانية ، ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشوري الإيراني . وحسبها نشرت صحيفة «الاتحاد» الظيبانية (عدد ٢٧ نوفبر) نقلا عن وكالة أنباء الإمارات فإن الوفله الإيراني بحث مع المسئولين في دولة الإمارات «دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في الجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية .. وتم تبادل الرأى بين الجانبين حول خلق قاعدة للتعاون المشمر وتبادل الخبرات الفنية بما يحقق المصلحة المشتركة ، في إطار علاقة الصداقة التاريخية القائمة بينها » .

على صعيد آخر، فإن مختلف الدول العربية الأخرى مدت خطوط الاتصال مع طهران، بصورة أو أخرى. وكانت أبرز الخطوات في هذا الصدد هي ذلك التعاون الذي انفتحت أبوابه بين إيران وكل من اليمن والسودان. فقد تشكلت لجنة وزارية يمنية إيرانية لترتيب ودفع علاقات البلدين إلى الأمام، وزار الدكتور عبد الكريم الارياني وزير خارجية اليمن طهران في شهر نوفير لهذا الغرض. وبعد أيام من هذه الزيارة وقعت إيران اتفاقا للتعاون المشترك مع حكومة

السودان. وشمل الاتفاق مجالات عديدة من مشروعات الأمن الغذائي إلى مشروعات النقل والمواصلات. وقال مسئول سوداني أن الهلال الأحمر الإيراني سينشئ لأول مرة منذ قامت الثورة الإيرانية مكتبًا في الخرطوم لتنسيق التعاون الصحى ، كما أن وزارة ه جهاد البناء » الإيرانية سيكون بها مكتب آخر لمتابعة مشروعات الإنشاء والتعمير. وسيتم تكوين غرفة تجارية وصناعية مشتركة بمشاركة القطاعين الحناص والعام في البلدين . وكانت زيارة رئيس مجلس ثورة الإنقاذ في السودان \_ الفريق عمر البشير \_ إلى طهران في الحادى عشر من شهر سبتمبر إعلانا واضحاً عن أن علاقات البلدين قد دخلت منعطفا جديداً ، لافتًا للنظر.

توازى ذلك مع عقد أول وأكبر مؤتمر فلسطيني في طهران في الرابع من ديسمبر ٩٠ ، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة . وكانت رسالة إيران التي بعثتها من خلال المؤتمر هي من قبيل اثبات الحضور في ساحة القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية .

فى ذات الاتجاه ، فإن تونس أعادت العلاقات مع إيران ، وبادرت الأردن إلى إرسال أكثر من وفد برلمانى وشعبى إلى طهران ، وهى التى حثت الجميع من قبل على قطع العلاقات مع حكومة الثورة الإسلامية . وجرت اتصالات مصرية إيرانية \_ غير مباشرة \_ أدت إلى الإفراج عن جميع الأسرى المصريين الذين كانوا محتجزين في إيران منذ الحرب . واستقبلت طهران لأول مرة وفداً إسلاميا

برئاسة الدكتور محمد أحمد الشريف أمين جمعية الدعوة الإسلامية الليبية . وعقد وزيرا الخارجية الإيرانى والسعودى أكثر من اجتماع لتسوية ما هو معلق من مشكلات بين البلدين .

هكذا ، فربها جاز لنا أن نقول أن أبواب العالم العربي انفتحت بدرجات متفاوتة أمام إيران بعد الاجتياح العراقي للكويت ، وإن طوق الحصار الذي فرض عليها بعد العام الأول للثورة قد انكسر . من ناحية ثانية ، فإن الغرب بادر إلى محاولة كسب إيران ، وتشجيعها على الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية التي قررها مجلس الأمن . واتاح لها الفرصة للاستفادة من ورقة جديدة رابحة وهي موقعها الاستراتيجي في أزمة الخليج ، بعدما كانت ورقتها الرابحة الوحيدة في السابق هي امتلاكها للبرول .

لقد اعادت بريطانيا علاقاتها السياسة المقطوعة مع إيران ، بينها فتحت فرنسا صفحة جديدة مع طهران وصفتها صحيفة «لوموند» بأنها « بداية شهر عسل اقتصادى بين البلدين » . فبعدما سويت المشاكل المعلقة ، أوفدت فرنسا وفدا صناعيا عالى المستوى فى مناسبة افتتاح معرض إيران الدولى فى شهر أكتوبر ١٩٩٠ م . ووقع مصرف «سوسيتيه جنرال » عقدا مع الحكومة الإيرانية لتمويل مشاريع بتروكياوية من الخطة الخمسية بمبلغ ٢٠٢ بليون دولار أمريكى . كما إن شركتى « تكنيب » و « ٤٠٠٠ . البتروكياوية وأجزاء من ميناء « خرج » بندر خميني للصناعات البتروكياوية وأجزاء من ميناء « خرج »

البترولى. وفى شهر ديسمبر قام الرئيس الإيرانى هاشمى رفسنجانى بتدشين مصنع سيارات «بيجو ٤٠٥ » الفرنسى فى إحدى ضواحى طهران.

وبتشجيع من الولايات المتحدة قرر البنك الدولى إعادة العلاقات المالية مع إيران ، وكانت مقطوعة منذ سنة ٧٦ بسبب اعتراض البنك على سياسة إيران الزراعية . وفى ظل الوضع المستجد ، فإن البنك قرر منح إيران قرضا قيمته ٣٠٠ مليون دولار لاعادة بناء المناطق التى نكبت بالزلازل . واعتبر هذا المبلغ خطوة أولى على طريق المساعدة الدولية ، لاعادة اعار إيران .

من ناحية ثالثة ، فإن إيران استفادت من شع البترول وارتفاع اسعاره الدولية ، فضاعفت من إنتاجها إذ بمقدورها ان تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا . واستغلت مقاطعة العراق ووقف انتاج الكويت . وسارعت ببيع البترول لليابان ، واخذت تفاوض دول أوروبا الشرقية التي قل امدادها بالبترول السوفيتي ، واتفقت مؤخرا على بيع عشرة ملايين طن سنويا إلى تشيكوسلوفاكيا .

إزاء ذلك. فن الطبيعي أن تتضاعف موارد الخزينة الإيرانية ، التي قدر دخلها من النفط في عام ٨٩ بمبلغ ١٥ بليون دولار ، ويقدر الخبراء أن ذلك الدخل سيزيد مرتين ونصفا على الأقل ، في ظل الأوضاع التي جدت بعدالغزو. وهو تطور مهم لابد ان يحدث نوعا من الانفراج الاقتصادي في الداخل ، فضلا عن انه يوفر تمويلا معقولا

لمشروعات اعمار البلاد. والأهم من ذلك أنه يمكن إيران من توسيع نطاق اتفاقاتها الصناعية والاقتصادية مع الدول الخارجية ـ التى تطمئنها موارد إيران على ان ماتقدمه من سلع أو قروض ، سيتم الوفاء به . بلا مشاكل .

إزاء ذلك كله ، فنحن نفهم تماما قول الخبير الاقتصادى الفرنسى جان لوى تريه : ان أزمة الخليج كانت نعمة هبطت من السماء على من يعانى من المشكلات والعزلة ، الاقتصادية والسياسية

#### الشرق الأوسط وأعمدته الثلالة

لقد ادرك الجميع كم هي مهمة إيران ، قبل الغزو وأثنائه ، واحسب أنهم يدركون أيضا ان إيران ستصبح أكثر أهمية بعد الغزو ، أياكانت المدة التي سيستغرقها . وان شئنا أن نعود إلى الحقائق الأساسية في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط ، فاننا ننبه إلى أنه بات مستقرا في مختلف الدراسات الاستراتيجية ان للشرق الأوسط ثلاثة أعمدة أو ركائزه ، هي مصر وتركيا وإيران . (تعداد كل دولة يتجاوز خمسين مليونا من البشر ، ولكل منها موقعها الاستراتيجي الحاسم ومصادر ثروتها المتميزة ورصيدها التاريخي المعتبر) . غير أن أعمدة منطقة الخليج بوجه أخص كان ينظر إليها دائما على أنها ـ أيضا ـ ثلاثة منطقة الخليج بوجه أخص كان ينظر إليها دائما على أنها ـ أيضا ـ ثلاثة تتمثل في : إيران والعراق والسعودية . (لاحظ ان إيران قاسم مشترك في الدائرتين) وهو تقدير لعبت فيه الجغرافيا دورا اساسيا . إضافة إلى

القدرة العسكرية والكثافة السكانية.

وإن شئنا الدقة فقد نقول إن المنافسة العسكرية ـ استعراض القوة . كان قائما بين إيران والعراق . بينا كانت السعودية ومازالت تمارس نوعاً من النفوذ السياسي ، لا تدخل القوة العسكرية فى موازينه .

فإيران الشاه انتهزت فرصة انسحاب القوات الإنجليزية من الخليج سنة ١٩٧١م، واستولت على الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات. والعراق انتهزت فرصة العداء الغربي والأمريكي خاصة للثورة الإسلامية في إيران، فسارعت إلى شن الحرب عليها سنة ١٩٨٠. حتى انهكتها عسكريا، وخرجت بغداد من الحرب قوة عسكرية اثبتت تفوقها. الأمر الذي اعطى القيادة العراقية ثقة زائدة شجعتها على غزو الكويت فها بعد.

غير أن الخطأ الفادح الذى ارتكبته القيادة العراقية انها لم تدرك انها إذا كانت قد خرجت سليمة من و حفرة و الحرب ضد إيران ، إلا أن خروجها سالمة من و بثر و غزو الكويت محل شك كبير. بل إن ثمة شبه اجهاع على ان القوة العراقية تصرفت بسلوك اقنع الآخرين بان استمرارها على ذلك النحو خطرينبغى درؤه . بالتالى فحال العراق بعد انتهاء مشكلة الغزو لن يكون كحالها قبل الغزو باى معيار .

وليس لنا أن ندخل فى تفاصيل « السيناريوهات » المحتملة فى هذا الصدد ــ وهل سينسحب العراق بالتفاهم وفى ظل تسوية سلمية ، أم

أنه سينسحب بالقوة العسكرية ، أم أن المشكلة ستحل على نحو مغاير ، أثر انقلاب داخلى أو تصفية للرئيس العراقي . وإذا ما حدثت المواجهة العسكرية ، فهل لن يكون هناك مفر من تدمير القوة العسكرية العراقية تماما ، أم ان التدمير سيكون جزئيا ، لكسر الشوكة واثبات العبرة . ليس لنا ان ندخل في أمثال تلك التفاصيل في سياقنا ، على أهميتها البالغة . لكن الذي نذهب إليه هو في كل الأحوال ، فإن القوة العسكرية العراقية سيتم «تحجيمها» في نهاية المطاف . فالأطراف الدولية المختلفة \_ العالم الصناعي تحديدا \_ لن تحتمل استمرار تلك القوة في قبضة قيادة مغامرة وطائشة وسط منابع النفط .. أقول «تحجيمها» في قبضة تيادة مغامرة وطائشة وسط منابع النفط .. أقول «تحجيمها» كان لهم خيار \_ ان يظل للعراق بعضا من العافية والقوة ، لسبب استراتيجي مهم ، هو الحيلولة دون ان تنفرد إيران بالقوة في منطقة الخليج .

وإذا ما تحقق الذى نتصوره ، فستكون النتيجة ان تصبح إيران هى القوة الأولى فى الخليج ، وليس بالضرورة القوة الوحيدة . وذلك أثر تحجيم الدور العراقى ، وخروج القوة العسكرية السعودية من حلبة المنافسة من الأساس ، بل وثبوت حاجة السعودية ذاتها إلى قوة أخرى لحماية اراضيها . إذ رغم الانهاك الذى لحق بايران ابّان سنوات الحرب فينبغى ألا يغيب عنا انها ماضية فى إعادة بناء قواتها المسلحة وتحديثها ( تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن عن الميزان

العسكرى للعام ٩١/٩٠ ذكر ان إيران حصلت بعد وقف الحرب ضد العراق على اسلحة سوفيتية متقدمة مثل مقاتلات ميج ٢٩ ودبابات ت ـ ٧٧ ، كما أنها نجحت فى امتلاك وتطوير عدة طرز من صواريخ أرض أرض) . ولكن هذا ليس كل ما فى الأمر ، لأننا يجب ان نضع فى الاعتبار عنصر الثقل السكانى فى تقدير موازين القوة . فسكان إيران ثلاثة اضعاف سكان العراق على الأقل (إيران مابين ٥٢ و ٥٤ مليونا والعراق ٧٢ مليونا) .

مانريد ان نخلص إليه هنا هو أنه في كل الظروف وفي أحسن الفروض، فإن العراق لن يسمح له باستمرار امتلاكه للاسلحة الكياوية والبيولوجية التي تؤرق الآخرين ـ وهي الاسلحة التي رجحت كفته في السنتين الاخيرتين للحرب ضد إيران ، بعد ماتكرر استخدامه للغازات السامة بوجه اخص ، ونزع امثال تلك الاسلحة ـ التي قد نضيف إليها النووية ايضا ـ يضع العراق مباشرة في المرتبة التالية من القوة ، بعد إيران . أما إذا لم يكن هناك مفر من تدمير القوة العسكرية العراقية لحل الأزمة الراهنة ، فإن الأمر سيختلف ، ليصبح ميزان القوة في منطقة الخليج لصالح إيران بصورة مطلقة ، وليس فقط بصورة نسبية .

## تركيا وإيران : اللامنتمى والمنتمى

ثمة حديث عن دور لتركيا وآخر لاسرائيل. وإذ نعترف ابتداء بالقوة النسبية لاسرائيل، المستمدة في شق منها من الدعم الامريكي والغرب. إلا أن احدا لايستطيع أن يتجاهل عمق الكراهية لاسرائيل في العالم العربي، وحدية الرفض القوى لدورها من جانب جهيره، الأمر الذي يحاصر فاعلية تلك القوة إلى حد كبير. وقد لاحظ الاسرائيليون انفسهم ذلك في الأزمة الراهنة، وعبر عنه أحد خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية في يافا في تقرير نشرته الجيز واليم بوست ه (٢) تحت عنوان: « لامكان لاسرائيل في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه اسرائيل » إذا اعتبر ان رفض الدور الاسرائيلي في العالم العربي كان بين الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى عدم الاعتباد عليها في حاية مصالح الغرب بالمنطقة ـ إلا في حدود المعلومات فقط ـ واضطرتها إلى التعامل المباشر مع الحدث، من خلال استجلاب القوات العسكرية الغربية إلى الخليج.

وعند المقارنة بين الاثنين ـ تركيا واسرائيل ـ فإن تركيا تصبح في موقف افضل ، بالدرجة الأولى لأن شعبها مسلم ، ولأن موقفها من العرب لايتسم بالعداء بأى معيار . فضلا عن ذلك فان تركيا تحظى بقبول وتشجيع كبيرين من جانب الولايات المتحدة الامريكية . ليس فقط لأن تركيا تقدم نفسها باستمرار على أنها دولة غربية ، ولكن أيضا لأن النخبة الحاكمة في انقره اثبتت على الدوام عمق ارتباطها

بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة عقود. وربما ثبت ذلك بشكل بارز عند اسهام تركيا بقواتها إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الكورية سنة ١٩٥٠م. حيث كانت تركيا هي البلد الوحيد في «الشرق» أو في العالم الإسلامي الذي أرسل وحدات عسكرية له في تلك الحرب، اسهمت فيها بقسط ممتاز وتضحيات غالبة.

وفى سبيل دفع الدور التركى ابان أزمة الخليج ، فإن الولايات المتحدة قدمت لها خلال الشهرين الأولين من الأزمة مساعدات ضخمة تمثلت فها يلى : (٣)

- اعتادات مالية وصلت قيمتها إلى بليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير الحكومي لتمويل إنتاج مشترك لماثتي طائرة هليكوبتر، بالتعاون مع شركة «سيكورسكي».
- ٨٠ طائرة حربية من طراز (ف ١٦ سي) اضافة لاتفاقية سابقة توصل لها الجانبان في مطلع سنة ١٩٩٠م، وتتضمن ١٦٠ طائرة من الطراز نفسه وتشير مصادر مطلعة إلى أن تركيا تسعى لمضاعفة العدد الذي حصلت عليه بعد أزمة الخليج، ليصبح مجموع ماتملكه من تلك الطائرات المتقدمة ٣٢٠ طائرة، وهو أكبر عدد من هذا الطراز لدى دولة في العالم!
- موافقة أولية من الولايات المتحدة الامريكية بتمويل خطة كانت قد اعدتها تركيا قبل سنتين (؟!) ورفضتها امريكا، لتحديث

- الجيش النركى واسلحته الحربية تصل كلفتها الإجمالية نحو أربعة مليارات دولار ا
- كسبت موافقة امريكا على التدخل لدى صندوق النقد الدولى ،
   لرفع القيود عن قروض لها جمدتها إدارة الصندوق فى وقت سابق
   تبلغ قيمتها ١,٤ بليون دولار .
- حصلت على وعد من حكومة الرئيس بوش لبذل مساع جديدة وقوية مع السوق الأوروبية المشتركة ، لتقوم بتوسيع نطاق تعاملها مع تركيا ، بما فى ذلك اجراءات الارتباط الاقتصادى والعسكرى مع تركيا . وقد قامت امريكا فعلا ببذل مساعيها ، فاعادت دول السوق اخراج مشروع البروتوكول الرابع للمساعدات الأوروبية لتركيا ، والذى كان مجمدا منذ نهاية عام ٨٩م كما قدمت لها مساعدات استثنائية بناء على اقتراح واشنطون لتعويضها عن خسائرها الاقتصادية من جراء قطع علاقاتها مع العراق ، وهى تتجاوز بليون دولار . .

فى هذا الاتجاه نشير إلى التقرير الذى نشرته إحدى الصحف التركية وذكرت فيه ان اتفاقا سريا وقع فى العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس ، ينص على انشاء مفاعل نووى فى منطقة « مرسين » التركية ، بمساعدة فنية وعلمية من جانب الأرجنتين . وهذا المفاعل يمثل جزءا من محطة كاملة يمكن استخدامها فيا بعد لانتاج الأسلحة النووية ، وفى حالة اكتاله ، فإن تركيا تستطيع أن تنتج قنبلة نووية خلال ستة

أشهر ، إذا ماتوفرت لذلك الأموال اللازمة . <sup>(1)</sup>

في التعقيب على هذا النبأ ، ذكرت الصحف اليونانية \_ حسما نقلت وكالات الأنباء ـ ان الولايات المتحدة خففت فما يبدو من تحفظات ازاء محاولات تركيا لزيادة قدراتها الدفاعية في مجال الطاقة النووية ، أثر التطورات التي استجدت في منطقة الخليج . وكانت واشنطون قد ضغطت في السابق على حليفتيها كنذا وألمانيا (الغربية سابقا ) لمنعها من تقديم حبرات أو مواد تساعد تركيا على انتاج اسلحة نووية ، بسبب الحنوف فيما يبدو من احتمال انتقال هذه الحبرات أو المواد من تركيا إلى باكستان ، التي تحاول أيضًا صنع قنبلتها النووية ، خاصة وان ثـمة تعاونا وثيقا بين البلدين . ولسنا بحاجة لأن ندخل في مزيد من التفاصيل لنوضح حجم الدور الذى تتهيأ له تركيا ــ أو تهيأ له ـ لتصبح قوة كبرى في المنطقة . وإذا كان القدر الذي ذكرناه يلقي ضوءًا أكبر على القدرة العسكرية في المقام الأول ، إلا أننا نشير باختصار إلى الطموحات الاقتصادية الأخرى التي تتطلع إليها انقره ، والتي تتمثل في محاولة تركيا لتصبح المورد الاساسي لمختلف احتياجات العالم العربي من السلع الزراعية والصناعية ، بل ومن مياه الشرب أيضًا ، الذي اطلقت عليه اسم «انابيب المياه للسلام »\_ وبمقتضاه ستقوم تركيا ببيع حصص المياه من خزاناتها وسدودها الضخمة لكل من : سوريا والعراق والسعودية والاردن ودول الخليج والضفة الغربية المحتلة ( في اسرائيل !) . مشروع جنوب شرقی الاناضول ، بحجمه الهائل یعد تعبیرا عن تلك الاستراتیجیة الترکیة الطموحة . إذ انه یغطی مساحة تقدر بحوالی ۷۶ ألف کیلو متر مربع ، تعادل ۹٫۵٪ من مساحة ترکیا . وتقدر تكالیفه بعشرین ملیار دولار ، ویشمل سبعة مشروعات فی حوض نهر الفرات وستة فی حوض دجلة ـ الاثنان ینبعان من جبال ترکیا ـ وسیقام فی اطاره ۲۱ سدا و۱۷ محطة للطاقة الكهربائیة ـ وعند الانتهاء من المشروع فی سنة ۲۰۰۰ ، فانه سینتج ۲۷٫۸ کیلو واط من الکهرباء ، وسیروی ملیون و۸۰۰ ألف هکتار من الأراضی .

صحيفة «الحياة» نشرت مقالا بعنوان «أزمة الخليج وانبعاث الحلم العثمانى» خلص فيه كاتبه إلى النتيجة التالية (٥): إذا ما سلمنا جدلا بأن واشنطون وأوروبا تسعيان إلى منع وحدة عربية مواجهة لاسرائيل ــ وإذا ادركنا ان الجميع يتحسبون من انبعاث عالم إسلامي من طهران ، فان هذا الافتراض بشقيه يرشح تركيا لدور لايمكن التقليل من شأنه مع نهاية القرن الحالى .

ذلك كله صحيح ، لكن الاعتبار الذى ينبغى الا نغفله هنا هو حجم القبول الذى يتوفر لتركيا فى العالم العربى . إذ ان الترشيح لايحسم المسألة إلا إذا توفر له القبول المناسب . واسرائيل اوضح نموذج على ذلك ، فهى منذ قامت مرشحة لدور الحارس للمصالح الغربية فى المنطقة ، لكن الأمريكان انفسهم ايقنوا أن هذا الدور المفترض ليس عمل قبول فى العالم العربى ، كما اسلفنا .

من هذه الزاوية فلابد ان نلاحظ ان النخبة السياسية في انقره ترشح تركيا للقيام بذلك الدور المنشود باعتبارها « دولة غربية » رعاؤها السياسيون يجهرون بذلك في محتلف المحافل - وهي تعتبر الورقة الاسلامية جسرا تعبر من فوقه إلى العالم العربي ، لحدمة المشروع الغربي في نهاية المطاف. ولئن كانت تركيا المتغربة ، المعتزة بانفصالها عن العالم العربي مقبولة تماما في الغرب ، أو مقبولة نسبيا من قبل بعض الأنظمة العربية ، إلا أننا نذهب إلى أن هذه المواصفات ذاتها تحد من درجة قبول الدور التركي في الشارع العربي ، بوجهيه القومي والإسلامي . في مقابل ذلك يبرز الدور الإيراني كطرف و منتمي » إلى المنطقة ، ليس مقابل ذلك يبرز الدور الإيراني كطرف و منتمي » إلى المنطقة ، ليس مفصلا عنها أو مستعليا عليها - وبرغم كل ماقد يقال عن مشروعه ، فالقدر المتيقن انه مستقل عن المشروع الغربي ، وانه يلتتي مع العالم فالقدر المتيقن انه مستقل ذلك . والأمر المؤكد ان صدق التزامه المعلن العربي في حلم الاستقلال ذاك . والأمر المؤكد ان صدق التزامه المعلن في خندق واحد .

لكن هذا الموقف تحيط به تعقيدات أو اشكاليات ينبغى تجاوزها أولا، بعضها سياسية وبعضها مذهبية، وهى من الأمور التى نحاول مناقشتها فى هذه الدراسة . وإذا ماتوفر ذلك التجاوز واستبدل بحد أدنى من الثقة والفهم ، فان فرصة أيران فى القبول والتفاهم مع العالم العربى ستكون افضل بكثير من فرصة تركيا ، ولا مجال للمقارنة باسرائيل . ثمة اعتبار مهم لصالح إيران ينبغى عدم اغفاله عند المقارنة ،

وهو أن امكانيات إيران كدولة نفطية \_ فضلا عن إمكانياتها كدولة زراعية غنية ومهمة ، واحتهالاتها الواعدة كدولة صناعية ، ناهيك عن المعادن المتوفرة لديها \_ هذه العناصر تؤهلها لكى تؤدى دوراً فى العالم العربي تعين من خلاله بعض الدول فى مشروعاتها التنمويه . وما جرى مع السودان واليمن يعزز ذلك الاحتهال . بينها تركيا تريد أن تتعامل مع العالم العربي بحسبانه سوقا لبضائعها ومنتجاتها وباباً لحل مشكلات فائض العالمة لديها ، التي لم تعد الفرصة متاحة أمامها فى أوروبا ، حيث أصبحت هجرة الأوروبيين الشرقيين تضغط عليها بقوة ، فضلا عن أن سوق العالة سيغلق أمام الأتراك فى أوروبا الموحدة التي ينتظر أن تتم ولادتها فى سنة ١٩٩٢ م .

اعنى أن إيران يمكن أن تقدم عونا للدول العربية التي تحتاج إلى العون ، بينها تركيا تريد أن تقدم سلعاً تسوقها في الدول الغنية . وبالتالى فإيران يمكن أن تعطى للعرب لكن تركيا تطمع في أن تأخذ وتكسب من العرب .

هناك اعتبار آخر نسبى لصالح إيران أيضا ، فى تعاملها مع منطقة الحليج . ينطق من حقيقة الموقع الجغرافى . فإيران مشرفة على الحليج ، وبالتالى فهى جزء منه وشريكة فيه ـ أما تركيا فإنها من هذه الزاوية دولة وافدة إلى الحليج وغريبة عليه . والأمر كذلك ، فربما جاز لنا أن نقول بأن تركيا فى الحليج «مستوردة» ، بينا إيران «محلية» والحضور التركى إلى الحليج أيا كانت صورته يحتاج إلى جهد

وترتيب ، بينا هو بالنسبة لإيران دون ذلك بكثير. يضاف إلى ذلك أن لايران وجوداً مادياً في الحليج ينبغى أن يوضع في الاعتبار ، يتمثل أولا في قواته البحرية المرابطة في مياهه ، ويتمثل ثانيا في كم العمالة الإيرانية بإمارات الحليج ، التي تقدر بنصف مليون شخص ، وهو رقم معتبر بمعايير المنطقة \_ ويتمثل ثالثا في خطوط التجارة المفتوحة بين المواني الإيرانية ودول الحليج .

وإذا كانت نسبة الشيعة في امارات الحليج تصل إلى حوالي 70% في المتوسط العام، ونسبتهم بين الفعاليات الاقتصادية القابضة على السوق تقدر بخمسين في المائة، فربماكان الحنطأ والظلم ان ننسب هؤلاء إلى الوجود الإيراني، لأنهم جزء من النسيج الوطني المحلي لكننا بدورنا نقول انهم. في الأغلب لا يقفون في المربع الرافض لايران. ازاء ذلك، فإذا قلنا أن الغرب والولايات المتحدة يريدون لتركيا دورا مها في الحليج، فقد لانبالغ إذا قلنا ان مجمل الظروف في المنطقة مي التي استدعت الدور الإيراني. وبلغة الاصوليين فان الجهد هي التي استدعت الدور الإيراني. وبلغة الاصوليين فان الجهد الامريكي في أزمة الخليج ومنشئ ، للدور التركي، بيناكانت الظروف «كاشفة» للدور الإيراني. لقد اتجهت ابصار الغرب إلى تركيا، لكن أبصار الشرق اتجهت ناحية ايران ! لذا نفهم لماذا ذهب العرب إلى

جرى ذلك الاستدعاء بينا بدا من مؤشرات عديدة ان القيادة التي تسلمت السلطة في طهران عقب وفاة آية الله الخميني عازفة \_ أو

ايران بينما كان الرئيس التركي هو الذي زار عواصم العرب.

غير ممكنة \_ عن اداء دور خارج حدودها . على الأقل إلى أن تنتهى من إعادة بناء ماخربته الحرب فى الداخل \_ وهى فترة قدرها الرئيس الايرانى الحالى هاشمى رفسنجانى بعشر سنوات ، فيما اسماه « بعقد التنمية » عقب توليه السلطة فى عام ١٩٨٩ .

لقد عقدت القيادة الإيرانية اجتماعا فى مساء اليوم الذى وقع فيه غزو الكويت ، واصدرت بيانا اعلن ان إيران لاتستطيع ان تقف مكتوفة الايدى ازاء ماجرى . وان أى توسعات إقليمية عراقية ، أو أى تعديل فى حدودها ، يخل بأمن إيران ويهدد مصالحها .

فى الثامن من اكتوبر ( ٩٠) نشرت صحيفة « لوموند » الفرنسية تصريحا للرئيس هاشمى رفسنجانى جاء فيه مانصه : إن إيران سوف تستخدم كل مالديها من قوة للحيلولة دون تسليم الكويت لجزء من اراضيها إلى العراق ، للتوصل إلى صفقة سلام بين البلدين . واضاف ان إيران ابلغت زعماء الكويت بانها لن تقبل بادنى تنازل كويتى عن أي جزء من اراضيها ، بما فى ذلك جزيرتا « وربة » و « ويوبيان » . وكان هذا الكلام القوى يعنى ان إيران قررت ان تمارس الدور

المؤجل ا

#### التاريخ حمَّال أوجه : ليكن !

قلنا ان أزمة الخليج كانت كاشفة للدور الايراني ، الذي غاب أو غيب . ولئن كان الخليج هو المناسبة ، إلا أن العرب والمسلمين هم القضية . اعنى ان الدور الإيرانى فى منطقة الخليج لكى يوضع فى اطاره الصحيح ، فينبغى ان يتم فى سياق تأصيل العلاقات بين إيران والعرب . فهذا هو الأصل ، بينا الخليج هو الفرع ، ولا يمكن لفرع ان يستقيم طالما بتى شأن الأصل معوجا . واصلاح ذلك العوج مهمة ليست سهلة وتعترضها صعوبات جمه ، لكننا نحسب ان مابين العرب وإيران هو بكثير دون الذى كان بين السوفييت والامريكان ، ونجحوا فى اجتيازه والتغلب عليه . اعنى ان ذلك الاصلاح الذى نصبو إليه ليس مستحيلا بأى حال ولايحتاج إلى معجزة بأى معيار .

وغنى عن البيان ان الذى يعنينا فى الأمركله هو مصلحة الأمة الاسلامية والعربية بالدرجة الأولى. ليس بلدا بذاته، ولانظاما بذاته، ولا مذهبا بذاته. وهو الموقف الذى التزمنا به منذ قامت الثورة الإسلامية فى إيران.

ولا مجال هنا لتقييم الشوط الذى قطعته إيران على صعيد تجربتها الإسلامية ولا محل لابداء الملاحظات أو تسجيل التحفظات ، فلذلك سياق آخر . إنما نحن معنيون بالأرضية التى وقفت عليها الثورة الإسلامية في ايران . وإذا كان البعض يقدرها بحسبانها أرضية إسلامية ، بينا آخرون يرونها تعبيرا عن النموذج المستقل . غير التابع أو غير المنسحق امام مشروعات ومخططات الدول الكبرى . فاكثر ما يهمنا في هذه النقطة ان إيران في وضعها الجديد صارت تلتقي مع الأمة العربية على اكثر من صعيد ، في الضمير والحلم ، واما ذلك اللقاء إذا

أحسن استثماره ورفعت من طريقه الأشواك والالغام ، يمكن ان يكون عنصرا مهما فى انجاح مشروع النهضة المستقل لهذه الأمة العربية والإسلامية .

يلوح البعض هنا بالتاريخ ، مستخلصا منه اشارات حمراء تسد الطريق ، وتمنع السير فى ذلك الاتجاه . ونحن فى زماننا هذا بوجه اخص صرنا اشد اقتناعا بان منطق « توازن المصالح » نسخ ماقبله من حسابات ، حتى غدا التاريخ حائلا وهميا يتعلق به العاجزون أو الحمق . اعنى أولئك الذين فقدوا الارادة أو الذين فقدوا القدرة على التميز فأعمتهم الحساسيات والمرارات عن رؤية المصالح العليا ، أو رؤية المنعطف الذى مرت به البشرية ، وانتقلت بمقتضاه من طور إلى طور - من عالم الحنصام والحرب الباردة ، إلى عالم الوفاق والتلاقى حول المشترك الذى يوفر أسباب الرخاء لمستقبل البشرية .

ورغم اننا سنتوقف عند نقطة التاريخ هذه بعد قليل ، إلا أننا نريد ان نستبق بكلمتين موجزتين نوجهها إلى الذين يشهرون سلاح التاريخ في هذه القضية الحيوية .

الكلمة الأولى هي: ان التاريخ حمال أوجه حقا، إذا اردت ان تستخلص من بعض وقائعه ان ثمة «استحالة » في التعايش بين العرب وإيران ، فلن يستعصى عليك الأمر. وإذا اردت ان تقرأه بمنهج مخالف فالأمر ميسور بذات القدر. وقد تتوقف المسألة على رغبتك أو مرادك. ان اردت انقطاعا وانفصالا وجدت ، وان اردت اتصالا نجحت.

اننا ممن يقولون بان قراءة التاريخ ينبغى الا تتم استنادا إلى واقعة أو مجموعة محددة من الواقع ، وإنما هى تصبح اكثر صوابا لو تمت من خلال رصد المجرى العام للحوادث ، وطبيعة الظرف السياسي والاجتاعي الذي وقعت فيه تلك الحوادث . فإذا توالت روايات الاشتباك والخصومة بين العرب والفرس أو بين الشيعة والسنة مثلا ، فان تحقيقنا في المناخ السياسي الذي جرت في ظله تلك الظواهر ربما دلنا على ان المشكلة ليست في هذه الخصومة أو تلك ، ولكنها كامنة في حالة الانحطاط السياسي الذي ادى الى تفسخ العلاقات بين العرب وغيرهم من الشعوب ، إلى شيوع التعصب بين مختلف اصحاب الملل والنحل . وعهدنا بذلك الانحطاط بعيد كما هو معلوم !

مع ذلك فانه إذا ثبت ان سياق الأحداث ومجراها يمكن ان يوصلنا إلى النتيجتين. أى بتوازى احتالات الوصال مع احتالات الانفصال ، فربماكان من المنطق والمرغوب فى هذه الحالة ان ننحاز إلى الاحتال الذى يخدم المصالح العليا للأمة ، وليس الاهواء أو النزوات العارضة لأى طرف كان . بالتالى فالسؤال المفيد يصبح على النحو التالى : أين تكمن مصلحة الأمة ، وهل تكون فى المضى بهذا الاتجاه ام ذاك ؟

الكلمة الثانية: خلاصتها ان علاقات الأمم، بعدما نضجت التجربة الإنسانية وتجاوز المجتمع طور القبيلة إلى مرحلة الدولة، لاتحكمها خصومات الماضي ولا ثأراته أو مراراته، وإنما هي تنهض في

الاساس على حسابات مصالح وطموحات الحاضر والمستقبل. وعلى ذلك فالماضى فى اتعس صوره ينبغى الا يكون حائلا دون صناعة حاضر ومستقبل افضل، والتناقضات مها بلغت فى حدة التقاطع والتباعد لا يعود لها وزن إذا ما اقتضت المصلحة لقاء فى نقطة أو موقف. الحاصل فى زماننا يؤكد ذلك، ويشهد بان الاعداء التاريخيين، حتى من أقام منهم مشروعه على هدم الآخر وهزيمته (الشيوعية والرأسمالية مثلا)، هؤلاء ألقوا بالماضى وراء ظهورهم وبدأوا عهدا جديدا يرفع رايات «البيت المشترك» والمصير الواحد. من الذى اعطى الماضى رخصة مصادرة المستقبل أو اغتياله ؟!

#### (Y)

#### مفاتيح المشكلة : الوهم والحقيقة

شأن كل الهزات التاريخية فان الحرب العراقية الإيرانية ، أحدثت أثراً نجاوز الاقتتال المسلح ، الذي تشير دلائل عدة إلى ان صفحته قد طويت في المرحلة الراهنة ، اثر اعلان القيادة العراقية في منتصف أغسطس ١٩٩٠م عن استجابتها للطلبات الايرانية الخاصة بتسوية المشكلات المعلقة بين البلدين ، والتزامها بوجه اخص باحترام اتفاقية المسكلات المعلقة لبين البلدين ، والتزامها بوجه اخص باحترام اتفاقية في سنة ١٩٧٠م .

ورغم أن المدافع سكتت ، إلا ان دويها لا يزال يتردد فى أعاق الأمة خصوصا وان القصف المتبادل تجاوز الأهداف العسكرية أو المدنية ، حتى استهدف تشويه الوعى إلى أبعد مدى ممكن ، الأمر الذى أفرز ما يمكن ان تسميه اشكاليه أو عقدة فى العلاقات العربية الإيرانية .

لقد افرزت تجربة صراع السنوات النمانى بين إيران والعراق « ثقافة » عملت فى مجراها العريض على تعميق الفجوة ليس فقط بين الطرفين ، وإنما بين إيران والعرب بوجه عام . حتى ذهب كثيرون من المعلقين والباحثين العرب إلى اعتباره صراعا تاريخيا وحتميا ، كان منذ الأزل

ومستمر بالضرورة إلى الأبد. واستندوا فى ذلك إلى العنصر القومى (عرب وفرس) الذى يؤدى فيه العرق دور الحائل الذى يقف دون المكانية التلاقى (٦)

وكان الخطاب السياسي العراق أول مافتح الباب لاثارة البعد القومي أو العرق ، مرة بتسمية المعركة ضد إيران باسم و القادسية » ، استلهاما من المعركة الأولى للمسلمين ضد الفرس ، التي انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص ، على و رستم » قائد جيش الفرس . رغم ان المواجهة لم تقم في الأساس على صراع العرب والفرس ، وإنما كان اساسها هو صراع الاسلام ضد الشرك .

ومرة ثانية باستخدام كلمة «المجوس» في وصف الايرانين ، على الأقل في السنوات الأولى للحرب ، مما اعتبر استثارة من نوع آخر للنعرة القومية والعنصرية ، باعتبار ان المجوسية هي عقيدة الفرس قبل الإسلام . ونحن نلاحظ في هذا الصدد ان ثمة محاولة أخرى بذلت لاستثارة النعرة المذهبية فضلا عن العرقية لزيادة التوتر بين العرب وإيران ، تمثلت في صدور كتاب بعنوان «وجاء دور المجوس» الذي الهم مؤلفه قادة الثورة الإسلامية في إيران بأنهم « يسعون لاعادة مجد كسرى ونار مزدك » ا

ولامجال هنا لرصد مختلف الكتابات التي حاولت استثمار الصراع بين إيران والعراق لتصفية حسابات مذهبية قديمة ومريرة ، وقد حصر احد الباحثين الإيرانيين عناوين تلك الكتب ، وقدر عددها بحوالى ١١٥ كتاباً باللغة العربية ، بعضها أعيد طبعه فى ظروف الحرب ، وبعضه ألف خصيصا للمناسبة !

لفت نظرنا في تلك الكتب ، عنوان الصراع بين الاسلام والوثنية » وهو مؤلف في ٧٠٠ صفحة أصدره الكاتب السعودي عبد الله القصيمي في سنة ١٩٣٧ . ولكن طبعته الثانية صدرت في سنة ١٨٧ ، أي بعد خمس وأربعين عاما . ومن عنوانه يصوغ المؤلف العلاقة بين إيران والعرب في كونها مواجهة بين الإسلام والشرك . لفت نظرنا أيضا ان منطلق التضاد الذي تبناه القائلون بأزلية الصراع بين العرب والفرس ، تأثر به ايضا بعض علماء المسلمين في تناول القضية ، إذ اعتبرها أيضا صراعا ابديا لاسبيل إلى حله بين الشيعة والسنة . يتمثل ذلك الاتجاه الأخير في كتاب العلامة أبو الحسن الندوى بعنوان ذلك الاتجاه الأخير في كتاب العلامة أبو الحسن الندوى بعنوان وصورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية » وقد صدر باللغة الاردية في الهند سنة ١٨٤ م ثم ترجم إلى العربية ووزع في كافة بالعام العربي في العام التالي مباشرة ( ١٨٥ ) .

إن الباحث عندما يطالع ملف اشكالية العلاقات العربية الإيرانية ، وكم الالغام المبثوثة في مختلف صفحاته يستطيع ان يلحظ على الفور ان ثمة ادوارا سلبية قامت بها أطراف بذاتها ، ادت إلى احداث الفجوة وتشويه الوعى العام ازاء المشكلة .

ونحن نشير بأصابع الاتهام إلى أطراف أربعة ، تتحمل المسئولية

- أمام الله والتاريخ في هذا الصدد .
- والعراق في المقدمة منه ، يتحمل مسئولية أولى في هذا الصدد. والعراق في المقدمة منه ، يتحمل مسئولية أولى في هذا الصدد. ليس لمجرد الخصومة ، التي لم تكن مبررة في ذاتها ، ولكن لأنه استخدم أساليب غير مشروعة ضمن أدوات صراعه ، اذ لم يتردد في توجيه الطعنات المسمومة التي استثارت محتلف الضغائن العرقية والمذهبية ، ليكسب في النهاية المعركة العسكرية .
- على صعيد آخر ، فإن الكتّاب ذوى الانتماء القومى العربى ، كان لهم دور سلبى آخر يتعين اثباته ، إذ انطلاقا من ذلك الشعور القومى ، فانهم غذوا العصبية العرقية ، وثبتوا مقولة الفصام التاريخي والصراع الأزلى ، التي عبأت العقل العربى بأسلوب غير صحى ونهج غير موضوعى ، وهم فى ذلك لم يفرقوا بين الاعتزاز القومى ، وهو قيمة إيجابية ومقدرة ، وبين العصبية القومية التي هى سلمة جاهلية .
- من ناحية ثالثة فان فيالق الكتاب والباحثين العرب ، الوصوليين والانتهازين ، ظل شغلها الشاغل ـ كدأبها في كل زمان ومكان ـ هو صب الزيت على النار ، ومباركة وتأصيل الخصومة ، والمزايدة عليها ـ وقد رأينا نفرا من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا هتافا لصالح النظام العراق واطروحاته في الحرب ضد إيران . وهم أنفسهم الذين علاون الدنيا الآن سبابا للنظام العراقي بعد غزوه للكويت ، في

بعض الأقطار العربية المعارضة للموقف العراقي .

من ناحية رابعة ، فإن المرء لايستطيع أن يعنى أهل العلم من المسئولية أيضا . واقصد بذلك أهل العلم الشرعى والدنيوى . إذ يأسف المرء لعلماء ودعاه اججوا الصراع المذهبي وجددوا بذور الفتنة في الصف الإسلامي ، وبنفس المقدار ، فإن ثمة باحثين وظفوا علمهم من أجل خدمة الصراع السياسي ، واثارة الشكوك والهواجس ، فكانوا اداة فصل وشرخ ، وليسوا جسور وصل ولا دعاة بناء. وقد ذهب بعض هؤلاء إلى تصنيف إيران في المربع المعادى للأمة العربية ، الواقف في الصف الإسرائيلي ، والمؤهل للتآمر مع تركيا وأثيوبيا . لحصار الأمة العربية لضرب مصالحها . • لا يستطيع المرء ٥ اخيرا ان يلغى دور العنصر الأجنى المتآمر في الموضوع . وتلك حقيقة نفهمها وإن لم تتوفر لنا وقائع اثباتها . إذ المؤكد ان ثمة اطرافا دولية معنية أشد العناية باقامة حاجزكثيف من العداوة والبغضاء بين العرب وإيران فهؤلاء يعلمون ان لقاء عربيا ايرانيا من أي نوع هو نذير بتغيير خريطة المنطقة ، ومقدمة لتغيير وتهديد استراتيجيات المدول العظمى . في هذا الصدد فإن المرء لا يستطيع أن يستبعد تلك الاشارات الموحية بان ثمة دور للمصالح الغربية في حث أو تشجيع العراق على الهجوم على إيران بعد نجاح الثورة الإيرانية عام ٧٩.

#### الذي تعنيه إيران لأمة العرب :

هذه النقطة الأخيرة تفتح الباب للتساؤل عا تعنيه إيران بالنسبة للأمة العربية \_ فربما فسرت لنا الإجابة على ذلك التساؤل أسباب حرص اطراف عديدة ، داخلية وخارجية على دوام الخصام بين العرب وإيران واحياء صراعات الطرفين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ابران تمثل بالنسبة لنا نحن العرب المسلمون مايل :

١ ـ دولة إسلامية شقيقة وعريقة ، تجمعنا بها أخوة الدين منذ أربعة عشر قرنا . وبتعداد سكانها الذى يبلغ أكثر من خمسين مليونا ، وبوضعها الراهن ، فإنها أيضا تمثل حجر الأساس في محيط الشيعة الإمامية ، الذين يبلغ عددهم ماثة مليون شخص تقريبا . اعنى انها مهمة بذاتها ، ومهمة بما تمثله في الواقع الإسلامي ، والأمران لها اعتبارهما في المنظور الاستراتيجي . فهي بالنسبة لأمتنا العربية تمثل عمقا استراتيجيا ينبغي عدم اغفاله ، وهي من المنظور الإسلامي تمثل عفزنا بشريا كبيرا ينبغي ان يحتسب وزنه .

٧ - تجربة إسلامية بالغة الثراء في ميلادها وفي مسارها. فالثورة التي شهدتها إيران في نهاية السبعينيات تظل حدثا ضخا بكل المقاييس، وهو أحد اعظم أحداث هذا القرن. إذ كانت كشفا مها عن خطورة الدور الذي يمكن أن يؤديه العنصر الإيماني في رفض الجور واسقاط الطواغيت، وتكذيبا دامغا لاتهام الدين بتخدير الشعوب وتواكلها.

وفى المارسة ، يتمثل غنى التجربة فى كونها أول محاولة لاقامة دولة إسلامية عصرية بعد إلغاء الدولة الإسلامية فى سنة ١٩٢٤م . دولة لها دستور ومجلس نيابى وبناء سياسى ينطلق من الالتزام الإسلامى ويحاول التعبير عن ذلك الالتزام فى مجالات الثقافة والتعليم والاقتصاد والتخطيط وما إلى ذلك ، ذلك لا يعنى بالضرورة إن نجاحات تحققت فى كل تلك الميادين ، وإنما نحن نتحدث عن مجرد الاقدام على التجربة ، الأمر الذى يقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه على الصعيد الإسلامى ، سواء بتمثل النجاحات أو تجنب أسباب الفشل والاحباط .

- ٣- هى أيضا أحد اضلاع المثلث الذى تعتبره الدراسات السياسية والاستراتيجية ركيزة مايسمى بالشرق الأوسط ومركز الثقل فيه . الضلعان الآخران هما مصر وتركيا . والدول الثلاث هى الأكبر فى تعداد سكان المنطقة (كل منها فوق الخمسين مليون) . فضلا عن ان لكل منها خصوصية استراتيجية معينة ، فى الموقع الاستراتيجي ووفرة المواد الاقتصادية والعمق التاريخي .
- إيران هي باب العالم العربي إلى آسيا ، كما ان السودان بابه إلى افريقيا .
   وتاريخيا فقد كانت إيران هي الجسر البرى الذي كانت التجارة تنقل عبره بين الشرق والغرب ، من خلال ماعرف باسم طريق الحرير . الأهم من ذلك ان الهضبة الإيرانية تمتد وراء الجناح الشرق للعالم العربي حيث تعتبر حارس الظهر وحاميه .. بقدر ما

انها يمكن ان تؤدى دورا معاكسا كمهدد ورادع .

و في موقعها ذاك ، وعلى الطرف الآخر ، فإن ايران تقع في مؤخرة الاتحاد السوفيتي وظهره ، إذ الحدود المشتركة بينها تصل إلى و ، ٥٠ كيلو متر . واهميتها على هذا الصعيد تكن في اطلالها على الاتحاد السوفيتي ، الأمر الذي حاولت الولايات المتحدة استغلاله إلى ابعد مدى في صراعها مع موسكو ليس هذا فقط ، ولكن الأهم من ذلك من وجهة نظرنا أنها لصيقة بجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية السوفيتية ، خصوصا جمهوريتا أذربيجان وطاجكستان ، اللتان ينتشر فيها المذهب الشيعي الاثني عشرى . وإذا وضعنا في الاعتبار ان المسلمين السوفيت يبلغ عددهم ، وإذا وضعنا في الاعتبار ان المسلمين السوفيت يبلغ عددهم ، مليون نسمة تقريبا ، وأن بعضهم يتجه بالتدريج نحو الاستقلال عن سلطة الاتحاد السوفيتي ، وهي الموجة السائدة هناك الآن ، فلنا ان نتصور أهمية إيران في هذا الاطار ، والدور الذي يمكن ان تؤديه اذا ماتحقق ذلك الاحتال .

٣ - بسبب أهميتها الاستراتيجية وثقلها السكانى وعمقها الحضارى ، فإن الدور الإيرانى كان دائما يتجاوز حدود البلاد الجغرافية وتاريخيا فان إيران لم تكن يوما ما منكفئة على ذاتها داخل الهضبة ، وإنما كان تأثيرها يمتد اما شهالا وشرقا فى العمق الآسيوى ، أو جنوبا وغربا بإتجاه المحيط العربى . وتكاد حركتها تتم بطريقة تبادلية على هذين المحورين . ويظل السؤال المهم هو : فى ظل أى شروط يتم هذين المحورين . ويظل السؤال المهم هو : فى ظل أى شروط يتم

التمدد الإيراني ، وكيف يمكن ان يمثل بالنسبة للآمة العربية والاسلامية اضافة لا حُكِما ؟؟

٧- يتصل بذلك عنصر آخر، هو أن إيران كانت في عهد الشاه قد ومازالت تؤدى دورًا مها في منطقة الخليج. ولئن كان الشاه قد حاول ان يؤدى دور شرطى الخليج. فان هذا الدور لم يعد واردا الآن سواء لأن إيران انهكت خلال سنوات الحرب وستظل مشغولة بإعادة بناء ما دمر لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل. أو لأن النظام الحالي ليس طامعا أو ليس مؤهلا لان يؤدى تلك الوظيفة. أو لأن الوجود الأجنبي في المنطقة المستمر منذ سنوات الحرب (سنة ٨٧). جعل للمنطقة \_ وللعالم فيها بعد \_ شرطيا واحدا هو الشرطى الأمريكي. مع ذلك فإن أزمة الخليج واحدا هو الشرطى الأمريكي. مع ذلك فإن أزمة الخليج الماهنة ، اغلب الظن أنها ستسفر عن دور أكبر لإيران في نهاية المطاف ، لا لقدرات اضافية ستتوفر لها ، ولكن لأن الاطراف الأخرى في الخليج يرجع لدورها ان يتراجع.

فالخليج من الناحية التاريخية كان يتأثر بادوار ثلاث دول هي السعودية والعراق وايران. وفي الأزمة الراهنة ظهرت السعودية في صورة اضعف مما تصور كثيرون. واغلب الظن انه سيتم تحجيم القوة العسكرية العراقية ، لأن احتلال الكويت اسفر عن شرور في مسلك النظام العراقي لايحتملها النظام الدولي الجديد، خصوصا وان مغامرات العراق تؤثر على استقرار اسواق النفط بما يهدد العالم

الصناعي بأخطار عدة . بالتالى فثمة اتفاق بين كثير من المحللين على ان قوة العراق لن تبقى كما هي في الأجل القريب .

وإذا صح هذا التصور فإن الطرف الذى سيتمتع بوضع أفضل نسبيا بعد انتهاء الأزمة الراهنة ، هو إيران . وذلك بالطبع سيضنى عليها أهمية أكبر يتعين اخذها فى الاعتبار عند تصحيح العلاقات العربية الإيرانية .

٨ - فضلا عن الأبعاد السياسة والاستراتيجية والدينية ، فشمة مصالح اقتصادية للعالم العربي مع إيران لا يمكن تجاهلها . وتجربة منظمة لا الأوبك » اثبتت ان التفاهم العربي الإيراني له دوره المهم في تحديد اسعار النفط . وثمة دراسة في وزارة النفط الإيرانية تقول ان سعر برميل البترول لو زاد بمقدار دولارين فقط ، فإنه يرفع من عوائد كل من إيران والعراق بمقدار مليار دولار في السنة . وإن زاد بمقدار أربعة دولارات فإنه سيضيف إلى دخل مصر مليار دولار ، أما إذا زاد بمقدار ستة دولارات ، فإن عائدات كل من العراق وإيران والكويت ستزيد بمقدار ثلاثة مليارات ، بينا سيزيد دخل السعودية بمقدار ٥٫٤ مليار دولار . أما مصر فسيزيد دخل المعودية بمقدار وزيون مليار دولار .

## أين تكن الاشكالية؟

ما الذى يحول دون خلق اجواء إيجابية فى العلاقات العربية الايرانية ؟

#### ماهى طبيعة الاشكالية في تلك العلاقات؟

تمة أربعة احتالات في تصور الاشكالية المفترضة هي :

- ان تكون المسألة عرقية ، كامنة في طبيعة العلاقة بين العرب
   والفرس .
- ـ ان تكون القضية ثقافية محورها « صراع » الإسلام والعروبة .
- ـ ان تكون الاشكالية مذهبية نابعة من الخلاف السني والشيعي .
  - ان تكون المصالح السياسية هي مصدر الاشكالية .

لنحاول ان نحقق في هذه الاحتمالات واحدا بعد الآخر ، علَّنا نضع ايدينا على بيت الداء .

# (أ) عرب وفرس: الإسلام حل المشكلة:

لا لقد شكل الفرس بعد ماثة عام من الفتح الإسلامي قوة عسكرية عظيمة .. استطاعوا بها ان يسهموا في نقل الحلافة من البيت الأموى إلى البيت العباسي . ولو أنهم ارادوا ان يؤلفوا كيانا سياسيا مستقلا (قائما على العصبية الفارسية ) لما استطاع احد ان يحول بينهم وبين ذلك الهدف \_ ولكنهم كانوا اشد حرصا على الحياة في ظل الحلافة الاسلامية بصرف النظر عن الاعتبار العرق .

« وعندما ثار الايرانيون على مظالم الأمويين فى خراسان ، فانهم لم ينطلقوا من عصبية فارسية أو دعوة انفصالية . وإنماكانت ثورتهم تتبنى الدعوة إلى المساواة والعدل . وكانت رايتهم التى رفعوها عندما اعلنوا تمردهم ، سواء كتبت عليها الآية القرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير » .

م تحركهم العصبية العرقية ولكن الظلم هو الذى استفزهم واستنفرهم . ولم يعملوا على إقامة حكم فارسى يحميهم – وكانوا على ذلك قادرين – وإنما سعوا إلى رفع الظلم بتسليم مقاليد الحكم إلى خلافة إسلامية جديدة ، ظنا منهم ان ذلك كفيل بتوفير العدل الذى افتقدوه واقدموا على ذلك لا باعتبارهم فرسا ، ولكن بحسبانهم جاعة من الاقليات المضطهدة في الدولة الإسلامية .

ر لقد استطاع الإسلام تذويب المشاعر العرقية والعصبيات القومية . حتى شهدت القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة نهضة مباركة اسهم فيها العرب والعجم . فصارت مدن إيران الكبرى منارات للعلم الإسلامي ، وعرفت مدارس نيشابور وهرات وبلخ ومرو وبخارى وسمرقند واصفهان (كانت حدود إيران ممتدة من ساحل نهر الفرات إلى نهر جيحون في أواسط آسيا) وتربى في هذه المدارس المثات من رجالات الاسلام وعلمائهم . وكانت خراسان معقلا من معاقل دراسة علم الحديث ، لذا لانستغرب ان يكون أصحاب كتب الصحاح علم الحديث ، لذا لانستغرب ان يكون أصحاب كتب الصحاح الستة ـ جميعا ـ من إيران ، بينا اثنان من ائمة أهل السنة من خراسان

هما : أبو حنيفة النعان ، وأحمد بن حنبل .

« ومن اللافت للنظر في هذا الصدد ان الشعوب الإسلامية كانت في أغلب الأحوال تتبع فتاوى من يختلفون معهم في الانتماء العرقى للمالصريون مثلا كانوا يتبعون فتاوى الليث بن سعد الفارسي ، بينا كان أكثر الفرس يتبعون الشافعي العربي . وكان بعض علماء إيران كامام الحرمين الجويني والغزالي والطوسي يميلون ميلا إلى الشافعي باكثر من ميلهم إلى أبي حنيفة . وحينا تشيع الفرس بعد هذا تقلدوا امامة الأثمة الأطهار عليهم السلام ، وهم هاشميون من قريش ا

ه لابد ان يستوقفنا في هذا الصدد ايضا ان الفرس عندما دخلوا الإسلام أصبحوا اكثر شدة من العرب على المجوس في بلادهم. وهذه الشدة هي التي دفعت عددا من المجوس للهجرة إلى الهند حيث شكلوا هناك الاقلية الفارسية المجوسية القائمة إلى الآن.

« هنا أيضا يجدر الانتباه إلى الذين دعوا فى صدر الإسلام إلى التمسك بالعقائد الفارسية القديمة ، من أمثال بهافريه وسناباد وبابك ومازايار ، هؤلاء قتلوا بأيدى أبو مسلم الحرسانى وافشين الفارسى والعسكر الفارسي العباسي » .

هذه الشهادة سجلها العلامة الشهيد آية الله مرتضى المطهرى ، من آباء الثورة الإسلامية في كتابه «الإسلام وإيران» (^)

هل كان احياء اللغة العربية واستمرارها ، تعبيرا عن مقاومة العروبة متمثلة في اللغة العربية ؟ رد العلامة المطهرى على ذلك بقوله: إذا كان ذلك الافتراض صحيحا، فلهاذا اتعب علماء بلاد فارس انفسهم في احياء اللغة العربية أيضا، ببيان قواعدها العربية والنحوية والاشتقاقية، والمعانى والبيان والبديع، وفنون الفصاحة واساليب البلاغة ؟ \_ إذ الثابت تاريخيا ان احدا لم يخدم اللغة العربية كها خدمها الفرس. فهم لم يتعاملوا معها باعتبارها لغة أجنبية، وإنما كانت عندهم لغة كتاب الله، ولغة الإسلام وكافة المسلمين. لهذا تفانوا في خدمتها وكان في المقدمة من الإسلام وكافة المسلمين. لهذا تفانوا في خدمتها وكان في المقدمة من وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن فارس والزمخشرى والسكاكي والخطيب القزويني والفيروزبادي وأمثالهم.

من ناحية ثانية فالثابت تاريخيا أيضا أن بنى العباس ـ وهم عرب ـ انحازوا إلى اللغة الفارسية ، ليس تعصبا لقومية بذاتها ، ولكن لمناهضة سياسة بنى امية ، الذين انبنت سياستهم على اساس تفوق العرب على غيرهم من المسلمين .

فضلا عن ذلك ، فإن الدول أو الدويلات الإسلامية التي اقامها الفرس الإيرانيون ، كالطاهريين والديالمة والسامانيين ، لم يبذلوا أى جهد لاحياء اللغة الفارسية وانما كانت العربية هي اللغة المفضلة لديهم ، إذ كانوا أكثر انحيازا إلى لغة الإسلام وعموم المسلمين . أما الذين احيوا اللغة الفارسية وشجعوها ، فهم الغرتويون ، الذين كانوا من الترك ، وكانوا أهل سنة !

هذه شهادة ثانية أوردها أحد الباحثين المصريين المخضرمين هو المدكتور عبد النعيم حسين ، رئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة عين شمس ، وقد أثبت فيها النص التالى : «ارتبط تاريخ إيران بتاريخ العراق عبر العصور المختلفة قبل شروق شمس الاسلام وبعد شروقها ، ودخول الدولتين تحت راية الإسلام ومساهمتها فى بناء صرح الحضارة الإسلامية ... فقد كانت العراق عاصمة الدولة الساسانية (الفارسية ) التي اسقطها المسلمون . ثم أصبحت إيران جزءا من القسم الشرقى من الدولة الإسلامية فى العصر الأموى . فكانت تخضع لإدارة والى المسلمين فى العراق .

« وقد ازدادت صلة إيران بالعراق فى العصر العباسى ، حين كانت بغداد عاصمة الدولة الإسلامية ومقرا للخليفة العباسى اكثر من خمسة قرون من الزمان امتزجت فى اثنائها دماء الايرانيين بدماء العرب بوجه عام ، وبدماء العراقيين بوجه خاص ، بعد أن آخى الإسلام بينهم جميعا ».

وقد وضح ارتباط ايران بالعراق فى العصر السلجوقى الذى امتد أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان فى ظل الحلافة العباسية ، بعدما كون السلاجقة فى عام ٤٢٩هـ دولة حظيت باعتراف الحليفة العباسى .. (وصل ارتباط العراق بايران فى ظلها إلى الذروة) حتى كانت من أقوى الدول الإسلامية التى ظهرت على مسرح التاريخ . وظل ارتباط إيران بالعراق مستمرا بعد سقوط الدولة العباسية وظل ارتباط إيران بالعراق مستمرا بعد سقوط الدولة العباسية

على ايدى المغول ، فربطت بينها وحدة المصير والإدارة فى العصرين المغولى والتيمورى . فلما قامت الدولة الصفوية (التي اعلنت تشيع إيران فى بداية القرن السادس عشر الميلادى ) ، واشتبكت مع العثانيين السنيين فى منازعات وحروب امتدت أكثر من قرنين من الزمان ، لم تنقطع صلتها بالعراق . فقد تبادل الصفويون والعثانيون احتلال العراق ، ثم رجحت كفة العثانيين فى النهاية ، إلى أن أصبح العراق دولة مستقلة فى عشرينيات القرن الذى نعيش فيه .

ومازالت اثار ارتباط إيران بالعراق طوال القرون العديدة السالفة ، واضحة في كلتا الدولتين ، وضوحا لايحتاج إلى من يشير إليه ، أو يسوق الأدلة على وجوده ـ انتهى (٩) .

ثمة نقاط أخرى نسوقها فى رد مقولة الصراع العربى الفارسى هى :

- إن اعتبار الشعب الإيراني في وضعه الراهن بمثابة امتداد و للفرس المجوس ، يتنافى مع ابسط المعلومات عن التاريخ الإيراني المعاصر. فني الصراع بين نظام الشاه السابق والمؤسسة الدينية الإيرانية كان الشاه يمثل تيارا ثقافيا متغربا ، معاديا للتاريخ الإسلامي لإيران. فني عهده وفي ظل رعايته جرى اعتبار الإسلام امرا طارئا في تاريخ البلاد. وبذلت الجهود لاعادة الحياة لامجاد فارس ماقبل الإسلام (١٠٠). (لاحظ هنا ان التحيز كان ضد الإسلام وليس ضد العرب).

أما المؤسسة الدينية الشيعية فهى بحكم تكونها وثقافتها كانت اقرب للعرب واكثر تاكيدا على انتماء إيران الإسلامى . وقد اعتنت هذه المؤسسة باللغة العربية فى المساجد والحسينيات والحوزات العلمية . وبعد الثورة نص فى الدستور على اعتبار العربية بمثابة اللغة الثانية فى البلاد وصارت تدرس بشكل ملزم لطلاب المدارس ، وحتى دخول الجامعة . وهو الموقف الذى دعا الناقدون للثورة إلى اتهامها بانها نقلت البلاد من التغريب إلى التعريب (١١) .

- ـ ان الفرس فى إيران الحالية ليسوا اغلبية ، وإنما هم يشكلون ٤٥٪ فقط من السكان ، بينها هناك ثمانى قوميات أخرى فى البلاد أكبرها وأهمها التركية ..
- ان تعاليم المذهب الشيعى الاثنى عشرى الذى يعتنقه الأغلبية الساحقة من سكان ايران ، من فرس وترك ، تقضى بان شرعية الحكم لاتثبت إلا إذا كان الإمام عربيا ، من نسل آل البيت ، لذلك فإن ائمة الشيعة كلهم من العرب . وقد مر بنا قول آية الله مطهرى ان الفرس عندما تشيعوا فانهم سلموا قيادهم فى الحكم والمذهب ـ للأئمة الهاشميين ، الذين هم من صلب قريش .
- ان الصراع الصفوى العثمانى ، الذى دام قرنين من الزمان (بين القرنين ١٦ ، ١٨ م) كان بين الصفوين والاتراك ، ولم يكن للعرب فيه ناقة ولاجمل : وبالتالى فكل جدل حول ذلك الصراع ينبغى ان يستبعد من الدائرة التي نتحدث فيها .

- ان الحركة القومية العربية اختزنت فى ذا كرتها التاريخية ، وبتأثير من الرواد الأوئل للدعوة القومية ، قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى ، صورة للعداء العربي التركي ، بسبب السيطرة العثانية المباشرة على العراق وبلاد الشام . ولكننا لانكاد نجد فى اطروحاتها موقفا معاديا لايران أو للقومية الفارسية . الأمر الذي يعنى ان التناقض « الحتمى » مع إيران كعدو قومى ، لم تكن مطروحة على جدول أعال القوميين العرب .
- ان حزب البعث الاشتراكى بدوره لم يكن له وهو فى الحكم موقفا عقيديا ثابتا معاد لايران ، دليل ذلك ان جناح الحزب الحاكم فى سوريا ظل على علاقة طيبة ووثيقة مع الثورة الإيرانية منذ قيامها وحتى الآن ، بينها الجناح الحاكم فى العراق هو الذى شن الحرب ضد إيران . وهو مايعنى ان الحسابات التى حكمت العلاقة لاصلة لها بحقولة الصراع التاريخى بين عموم العرب وعموم الفرس . (١٢) إن المرء وهو يطالع صفحات تاريخ العلاقات العربية الإيرانية فى مجراها العربيض لايكاد يجد اصلا أو سنداً كافيا يدعم فكرة ذلك الصراع الذى جرى افتراضه والتعامل على اساسه خلال سنوات الحرب العراقية الايرانية بوجه اخص . وينبغى ان نفرق فى هذا الصدد بين تيارات أو مدارس ثقافية أو سياسية تتبنى هذا الموقف فى ظرف تاريخى معين أو على الدوام ، وبين كون تلك التيارات حاكمة لعلاقات الطرفين التزاما بمسلك تاريخى معين .

فلسنا نعدم اشخاصا أو جهاعات على هذا الطرف أو ذاك تلبستهم العصبية العرقية ، لكنهم كانوا فى الماضى ، ولايزالون فى الحاضر ، استثناء وشذوذا يثبت القاعدة ، التى لاتنهض فيها فكرة الصراع العربى الإيرانى على أى أساس .

### (ب) العروبة والإسلام: معركة وهمية

هذا الافتراض إذا اريد له ان يناقش ، فينبغى ان يكون اطاره التاريخي محصورا في مرحلة مابعد الثورة الإسلامية في إيران . لأن إيران ماقبل الثورة يتعذر تصنيفها في مربع الإسلام الذي يصارع العروبة ، وقد مر بنا توًا كيف ان نظام الشاه كان معاديا للانتماء الاسلامي وعرضا عليه .

والأمر بهذه الصيغة يلغى على الفور امكانية اعتبار اشكالية العلاقات العربية الإيرانية ذات ادنى صلة بمسألة العروبة والإسلام. اللهم إلا إذا حصرنا البحث فى علاقة العرب بالثورة الإسلامية فى إيران ونظامها السياسي القائم فى الوقت الراهن.

نعم لقد سعت بعض النخب الثقافية إلى تجديد الحوار حول العروبة والإسلام فى اعقاب نشوب الحرب العراقية الإيرانية فى محاولة لاثبات التناقض أو التعارض أو من قبيل التعبثة السياسية المفهومة . وتم ذلك خلال العديد من الندوات التى عقدت بين القاهرة وعمان وبيروت ، وعبر كتب عدة صدرت فى تلك الفترة (١٣) .

غير أن العلاقات العربية الإيرانية لم تبرز كقضية فى هذا السياق ، وإنما ظل الحوار مجردا ومنصباً بالدرجة الأولى على علاقة الإسلام والعلمانية والحركة القومية على عمومها .

ومن الناحية التاريخية فان المناقشات التي جرت حول الموضوع في اوائل القرن بين الجامعة الإسلامية والجامعة العربية ، لم تكن ايران طرفا فيها ، وإنما كانت تركيا هي المحور الاساسي في المعادلة ، اذ ارادت بعض العناصر التحلل من الارتباط بالخلافة العثانية لسبب أو آخر . وسواء تم ذلك تحت ضغوط تيار التغريب أو ارساليات التبشير أو التيار القومي الرافض للتتريك ، فإن إيران لم ترد في أي نقطة من تلك الحنطوط ، لا في البدء ولا في المنتهي .

والأمركذلك ، فلا محل لأن نأخذ هذا الافتراض مأخذ الجد ، لا من المنظور التاريخى : حيث كان الإسلام ابدا هو وعاء العروبة وحاضنها ، ولا من المنظور الفكرى حيث الافتعال واضح ومحاولة التوظيف السياسى مكشوف أمرها ، فلا مجال لاصطناع معركة بين الانتماء الديني والعرقى . فالانتماءان يمكن ان يتعايشا ويتداخلا دون أى تناقض ، إلا إذا تبنى الموقف العروبي محتوى فكرى وفلسنى يناهض الإسلام أو يشتبك معه . اما التوظيف السياسى فيدل عليه تجديد المناقشة حول الإسلام والعروبة بعد الحرب العراقية الإيرانية تحديدا رغم ان الملف ظل مغلقا طوال نصف قرن تقريبا .

لذا سنعبر هذه النقطة إلى الافتراض التالي مباشرة.

## (جـ) السنة والشيعة : الفرض المستحيل

هنا نذكر بعدة أمور نحسبها حاسمة في التعامل مع ذلك الفرض:

- فالشيعة الاثنى عشرية مذهب ينتمى إليه ماثة مليون مسلم على ماهو شائع \_ . ٤٠٪ منهم فقط يسكنون إيران ، والباقون موزعون على بعض الدول العربية والآسيوية .
- وفى بعض الدول العربية يمثل الشيعة أغلبية السكان ، مثل العراق ، ورغم غياب احصاءات دقيقة عن التوزيع المذهبي للسكان ، إلا أن المستقر في الأوساط الاكاديمية ان الشيعة يتجاوز عددهم ٥٥٪ من سكان ذلك القطر العربي ، وهو ما اسفر عنه الاحصاء السكاني الذي اجرته الإدارة البريطانية عام ١٩١٩ (١٤١) \_ ونسبة الشيعة في الحليج \_ خاصة الكويت والبحرين ودبي ـ تتراوح بين ٢٠ و ٠٤٪.
- على صعيد آخر فان أكثر ضحايا الحرب العراقية الإيرانية ، كانوا من السنه على الجانب الإيرانى ، ومن الشيعة على الجانب العراقى . فناطق الصراع على الحدود الجنوبية يسكنها على الجانب الايرانى جهاعات من أهل السنة فى خوزستان (الأهواز) ، كذلك المناطق الحدودية الشهالية ، التى يسكنها الاكراد السنه أما على الجانب العراقى ، فكانت المناطق الحدودية سكانها من الشيعة !
- من الناحية التاريخية فان أغلبية سكان بلاد فارس كانوا على مذهب
   أهل السنه والجماعة ، حتى تم تشييع إيران فى بداية القرن السادس

عشر الميلادى ، فى عهد الصفويين . وقد كان العرب \_ بالمناسبة \_ هم الذين نشروا المذهب الشيعى فى البلاد الإيرانية ، إذ شاءت مفارقات القدر ان يتخذ قرار تشييع إيران ملك من قبيله تركاينة الأصل \_ الشاه إسماعيل الصفوى \_ وان يعم قراره بلاد فارس بأسرها . وان يقوم بالتنفيذ عرب ، قدر عددهم بحوالى ١٢٠ داعية ، من جبل عامل فى لبنان والكرك فى الأردن ، والقطيف فى الجزيرة العربية (١٥٠) .

يصور البعض الحرب الطويلة بين الصفويين والعثانيين التى جرت فى القرن السادس عشر ، بحسبانها صراعا سنيا شيعيا ، وهى لم تكن كذلك فى حقيقة الأمر ، رغم المعاناة التى لقيها السنه فى ظل الحكم الصفوى ، الذى اراد فرض التشيع بالقوة على الجميع إذ الاتجاه السائد بين الباحثين المنصفين انها كانت صراعا على السلطة والهيمنة بين الدولتين ، تمثل فى محاولة بسط النفوذ على وادى الرافدين (العراق حاليا) وهو صراع ازكته بريطانيا ودول الاستعار القديم ، حيث اسهم هؤلاء بالتسليح والتنسيق مع الصفويين ، بهدف ضرب الامبراطورية العثانية واضعافها ، بينا كانت جيوشها تزحف على أوروبا ، وتتأهب لحصار فيينا . (١٦) ناهيك عن ان المرحلة الصفوية فى مجملها موضع نقد شديد من بعض مثقني الشيعة ، الذين تبرأوا فى كتاباتهم من المارسات التى نسبت إلى المذهب فى تلك الفترة ، فى كتاباتهم من المارسات التى نسبت إلى المذهب فى تلك الفترة ،

التفرقة بين ما اسماه بالتشيع الصفوى ، والتشيع العلوى (١٧) . لابد ان يلاحظ في هذا السياق ان سبعة من ائمة الشيعة الإمامية في بلاد العرب (العراق) . فضلا عما اشرنا إليه من قبل من ان إمامة المذهب وشرعية الحكم عند الشيعة محصورة في الهاشميين القرشيين الأمر الذي يتعذر في ظله تفسير اشكالية العلاقة الإيرانية العربية على اساس مذهبي .

#### (د) حسابات المصالح ودور الاستغار:

الافتراض الرابع يستحق ان نطيل الوقوف عنده ، لأن شواهده تكاد تفسر الاشكالية ، وتقودنا إلى تحديد بيت الداء وأس البلاء . ذلك ان استعراضنا لمسار العلاقات السياسية بين إيران والدول العربية المجاورة لها يكشف لنا عن أهمية الدور الذي لعبته المصالح السياسية في اثارة الاشكالية أو تجاوزها وفضها .

سنركز في هذا الشق على ثلاثة عناصر نحسبها ذات أهمية خاصة .

العنصر الأول: يتمثل فى ان مشكلة الحدود بين إيران وجيرانها العرب كانت على الدوام مصدرا للخلاف والاشتباك، الذى لم يكن موجها إلى « جنس » العرب ، ولكنه طرفه الآخر هو بعض الدول العربية المجاورة .

العنصر الثانى : هو ان القوى الاستعارية ، والانجليزية في المقدمة

منها كان لها دورها الذى لاينبغى اغفاله ، فى اذكاء الصراع وتعميقة بمختلف الوسائل والحيل .

العنصر الثالث: هو ان استبعاد العنصر العرق أو القومى كسبب للخلاف ، وتركيزه فى محيط المصالح فتح الباب لتزاوج تلك المصالح بين احتالات الشقاق والوفاق. فحيث تعارضت المصالح ثارت المشاكل وتفجر الحلاف ، وحيث تلاقت طويت صفحة الحلاف وتحقق التعاون والوئام.

لنحاول تقليب صفحات الملف، مهتدين باحداث التاريخ ووقائعه.

لقد احتلت إيران بغداد في عام ١٥٠٧م، ولكن العيانيين سيطروا عليها مرة أخرى عام ١٥٣٤. ومنذ أوائل القرن ١٦ وإلى سقوط الدولة الصفوية عام ١٧٢٢، كانت العلاقة بين الصفويين والعيانيين هي علاقة حروب ومفاوضات سلام، جرت معظمها على وحول ارض العراق الحالى. ولكن في العام ١٦٣٩ فقط، جرى بحث المشكلة الحدودية بشكل محدد. والثابت ان المشاكل الحدودية التي ثارت بين الدولتين منذ ثلاثة قرون هي ذاتها التي أثيرت اثناء الحرب العراقية الإيرانية سنة ١٩٨٠م.

بين صفحات الملف، تواجهنا الحقائق التالية:

• ان العراق بصورته الحالية لم يكن موجودا آنذاك كوحدة سياسية أو إدارية مستقل بذاتها . فقد كانت الموصل وبغداد والبصرة ولايات

تابعة للدولة العثانية رغم ان بغداد تمتعت بوضع خاص كمركز للولايات الأخرى. غير ان انتصار بريطانيا وحلفائها على الألمان والعثانيين بعد الحرب العالمية الأولى، اسفر عن فصل وانتزاع العراق وفلسطين وشرق الأردن وشبه الجزيرة العربية وسوريا ولبنان عن الامبراطورية العثانية. وقد وضعت فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الحاية البريطانية، ولكن الشعب العراقي ثار على الحاية البريطانية فيا عرف بـ « ثورة العشرين »، فانصاع الحكم البريطاني ورشح فيصل بن الحسين الذي كان قد نُصب ملكا على سوريا، ليكون ملكا على العراق، وتولى منصبه في عام ١٩٢٠م، حيث سمى الملك فيصل الأول.

- قبل تأسيس المملكة ، وعندما كانت الولايات الخاضعة للحكم العثانى هي النموذج القائم ، لم تكن الحدود بين تلك الولايات واراضي الدولة الفارسية متفقا عليها ، ولا كانت مخططة بشكل مكتوب أو في خرائط . فالحدود العثانية الصفوية لم تكن حصيلة خلافات حدودية أو ادعاءات متناقضة حول تخطيط ما للحدود . وإنما كانت صراعات على مستوى إقليمي (حول النفوذ الإقليمي وادعاء الولاية على البلاد الإسلامية ) . وقد كانت الدولة الإيرانية تطمح في السيطرة على بغداد والمدن المقدسة في العراق . وكذلك ممارسة نوع من الحاية أو الوصاية على شيعة العراق .
- في اتفاقيات الهدنة والسلام التي عقدت بين الدولتين في أعوام

المان الدعاوى المتعلقة بحقوق شيعة إيران فى زيارة الاماكن المقدسة ، والمطالب الإيرانية الأخرى المتعلقة باوضاع شيعة العراق – بينا لم يجرى بحث وحل اية مشاكل حدودية .

واعتبارا من معاهدة « زهاب » ١٦٣٩ بين الصفويين والعثانيين، جرى تحديد مناطق النفوذ والسيطرة بين الدولتين ولم يبحث موضوع الحدود كعخط يفصل بين اراضيها . وظلت تلك المعاهدة مرجعا لحسم كثير من الحلافات الحدودية في المائتي سنة التالية .

- فى اوائل القرن التاسع عشر تصاعدت المناوشات بين إيران والدولة العثانية ، فاحتلت بغداد فى عهد نادر شاه الأمر الذى ادى إلى توقيع اتفاقية عرفت باسم اتفاقية ارضروم الأولى سنة ١٨٢٣م ومن بين مانصت عليه مايأتى :
- عدم تدخل إيران فى الشئون الداخلية لولاية بغداد ومناطق كردستان .
- ـ حق الإيرانيين فى اداء فريضة الحج فى الحجاز، وزيارة العتبات الشيعية المقدسة فى العراق.

وكانت الدولة العثانية قد منعت الايرانيين من الحج لعدة سنوات طويلة .

ـ تنظيم حقوق الرعى بالنسبة للقبائل الرحل التابعة لسيادة الدولتين .

• ظلت الاتفاقيات القديمة بين الايرانيين والعثمانيين تحدد مناطق السيادة دون خطوط الحدود الدولية ، الأمر الذي لم يحل دون الاشتباكات العسكرية وحالات احتلال الأراضي ، التي كانت تدور مع موازين القوى بين الدولتين فني عام ١٨٣٧م احتلت إيران منطقة السلمانية كما هددت باحتلال الكويت والبحرين .

وكان القرن التاسع عشر قد شهد تصاعدا في النفوذ الاستعارى ، خاصة لنفوذ روسيا وبريطانيا في المنطقة ، حتى عرف ذلك القرن في التاريخ الايراني بعهد الامتيازات ، لكثرة ماحصلت عليه القوى الاستعارية المختلفة من امتيازات سياسية واقتصادية في البلاد. وفي أواسط القرن اصبحت إيران منطقة نفوذ روسية بينا عززت بريطانيا «العظمى » نفوذها في مناطق الدولة العثانية ، وقت ذاك تدخلت الدولتان لفرض اتفاقية جديدة تضمن لها حرية الملاحة في شط العرب ، نهر كارون ، وتحفظ امتيازاتها في إيران والدولة العثانية ، بعدما اصبحت الصراعات المسلحة بين إيران والدولة العثانية تهدد استقرار المصالح الاوروبية في المنطقة .

ومن بين مانصت عليه اتفاقية ارضروم الثانية ، التي وقعت بتدخل من الدولتين الاستعاريتين ، إعادة مدينة المحمرة ومقاطعة الاهواز للسيادة الإيرانية ، وعودة السيادة العثانية على منطقة السليانية ، وتنظيم الملاحة في شط العرب بحيث تعطى السفن الفارسية حق المرور عبر ذلك الممر المائي \_ ثم تشكيل هيئة رباعية من ممثلي إيران والدولة

العثمانية وروسيا وبريطانيا للإشراف على التخطيط النهائي للحدود . منذ عقد اتفاقية ارضروم الثانية صار للدول الكبرى دورا معترفا به وكلمة مسموعة في الخلافات الإيرانية العثمانية . غير ان اكتشاف البترول في ايران عام ١٩٠١م واعطاء امتياز استثماره لبريطانيا ، اجج صراعها مع روسيا على النفوذ في إيران ، حتى اتفقت الدولتان اخيرًا على تقسيم مناطق النفوذ في ايران بينهما ، بحيث تركز النفوذ البريطاني في الجنوب والروسي في الشهال وجرى التنسيق بينهما حتى نص في « برتوكول طهران » لعام ١٩١١م ، على انه إذا لم يتفق ممثـلو الدولتين العثانية والايرانية على انه في اي خلاف بينهما ، يجب عليهما ابلاغ وجهتي النظر إلى ممثلي كل من بريطانيا وروسيا ، ويعتبر قرار هؤلاء ملزما للدولتين المتخاصمتين. وبهذا تم الاعتراف بالوصاية الأجنبية الكاملة على مشكلة الحدود في وثيقة رسمية. • في اعقاب سقوط الدولة العثمانية ، ونشوء نظام إقليمي جديد بعد الحرب العالمية الأولى فتح الباب مرة أخرى لتجدد الخلافات العراقية الإيرانية (كانت اللجنة الرباعية قد قامت في سنة ١٩١٤م بوضع علامات الحدود على كافة حدود البلدين ) . فخلال الحرب ذاتها ــ في سنة ١٩١٦ ــ اتفقت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في معاهدة « سايكس ـ بيكو » على تقسيم مناطق النفوذ على اراضي الدولة العثمانية ، وقد احتلت بريطانيا العراق ثم فرضت نفسها كدولة منتدبه من خلال اتفاقيات الصلح في باريس وتحت غطاء

- عصبة الأمم ، واستمرار الانتداب حتى عام ١٩٣٣ ، رغم اعلان العراق دولة مستقلة سنة ١٩٢٢م .
- بعد قيام الدولة العراقية رسميا انتهزت إيران حداثة مولدها وهشاشة وضعها وطالبت باعادة النظر في قرارات لجنة تخطيط الحدود لعام ١٩١٤م بحجة ان الضغوط الخارجية قبيل الحرب الأولى هي التي جعلتها توقع الاتفاق ، وبناء على ذلك رفضت إيران الاعتراف بالعراق الحديث ، والاعتراف بكونه وريثا قانونيا لإرث الدولة العثانية .
  - فى تلك المرحلة كان رضا خان قائد الجيش قد قام بإنقلاب وتسلم الحكم فى إيران عام ١٩٢١م ثم صار ملكا أو شاه اعتبارا من ١٩٢٥م . وبدأ يعمل على احياء القومية الايرانية من خلال بعث امجاد فارس القديمة ، والابتعاد عن تراث الإسلام الذى يربط ايران بالعرب . وبهذا ارسى اساسا جديدا للصراع مع جيرانه .
  - ايران بالعرب. وبهدا ارسى اساسا جديدا للصراع مع جيرانه مبتدئا حاول شاه إيران الجديد إقامة علاقات ودية مع جيرانه مبتدئا بالعراق ، وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية الايرانية . ولأجل ذلك قررت إيران توسيع قنصلياتها في العراق ، إلا أن الانجليز تدخلوا وعارضوا ذلك الاتجاه . وجاء في ردهم على طلب إيران لتأسيس قنصلية في مدينة السليانية على لسان الكابتن هولت ، بالنيابة عن المندوب السامى البريطاني (بتاريخ هولت ، بالنيابة عن المندوب السامى البريطاني (بتاريخ ، محكن في الوقت الراهن ، .

وكانت تلك اشارة إلى الدور البريطانى الساعى إلى اقامة الحواجز بين إيران والعراق ، رغم ان علاقات البلدين كانت تمر بظروف معقدة سواء على صعيد الحدود ، أو بسبب قانون الجنسية العراقية الذى صدر فى سنة ١٩٢٤م وادى إلى توتر فى علاقات البلدين \_ وهو ظرف كان يقتضى توسيع قنوات الوصل والتفاهم بين الطرفين .

- كانت الدول الغربية وبريطانيا في المقدمة ، معنية باقامة حلف في المنطقة يخدم مصالحها ويعادى السوفيت . ولهذا سعت بريطانيا إلى توقيع اتفاقية جديدة بين إيران والعراق سنة ١٩٣٧م ، اعترف فيها بالمطلب الإيراني حول مناصفة السيادة في شط العرب وعلى اساس توافق المصالح الإقليمية والدولية ، استطاعت الدولتان تجاوز الحلافات ، ونجح البريطانيون في ضمها إلى حلف «سعد اباد» (وهي إحدى ضواحي شهال طهران) ، الذي كان بمثابة أول صياغة لتحالف يجمع بين إيران والعراق وتركيا وافغانستان ، تحت الرعاية البريطانية . وصدر ميثاق «سعد أباد » الذي فتح صفحة جديدة في علاقات طهران وبغداد .
- اتسمت العلاقات الإيرانية العراقية بالتصالح والتعاون المشترك طوال العشرين عاما التالية ، أى حتى سقوط النظام الملكى فى بغداد سنة ١٩٥٨م .

في هذه الفترة ، تم توقيع ٧ اتفاقيات تفصيلية بين البلدين

- نظمت عديدا من أوجه العلاقات التجارية وقوانين الجنسية والاقامة.
- في عام ١٩٥٥، وفي ظل ظروف إقليمية جديدة كان انتصار ثورة يوليو المصرية عام ١٩٥٧م اهم ملامحها جرى انشاء «حلف بغداد» الذي ضم العراق وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا. بمساهمة من الولايات المتحدة الامريكية. وكانت هذه أول مرة تساهم فيها الولايات المتحدة في حلف إقليمي بالمنطقة ، وذلك بعد أن بدأت تلعب دور القوة العظمي فيها وتتسلم زعامة الكتلة الغربية على حساب بريطانيا وفرنسا ذلك في الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي يطور في علاقته بسوريا ومصر.
- بقيام ثورة تموز ٥٨ فى العراق ، وسقوط النظام الملكى الموالى للغرب ، بدأت مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين ، تخللتها فترة قصيرة من التحسن بين عامى ٦٦ و ١٩٦٨م ، وبعد استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي بالعراق على السلطة فى تموز ٦٨ ، اشتد التوتر مرة أخرى فاعلنت إيران فسخ اتفاقية عام ١٩٣٧ .
- إثر انشاء حلف بغداد فى سنة ١٩٥٥ ، صارت مصر الثورة طرفا فى الصراع ضد إيران ، لا ايران الفارسية ، ولا ايران الشيعية ، ولكن ايران التى اصبحت تمثل قاعدة للتحالف الغربي ، المناهض للثورة المصرية التى كانت فى حالة مواجهة مع الهيمنة الغربية فى المنطقة .
- مع استلام حزب البعث العربي الاشتراكي ذو الطموحات القومية

والإقليمية للسلطة في العراق عام ١٩٦٨ ، حدث تحول مهم في وضع الدول الكبرى بالمنطقة ، إذ بدأت بريطانيا تنسحب من الخليج وبحر العرب ، وذلك كمحصلة لتنامى قوى التحرر الوطنى في المنطقة ، وكذلك للتوازنات الجديدة في القوى بين الدول الكبرى . فاشتد بذلك تنافس القوى الاقليمية وكذلك الدولتين العظميين في ملء لا فراغ القوة » الذي كان سيرتب على الانسحاب البريطاني . وبرزت على الجانبين بيران والعراق ا اتجاهات الهيمنة الاقليمية . لتصبح مع الوقت أهم عامل في الصراع الايراني العراقي (١٨) .

- ارتبطت اتجاهات الهيمنة هذه بسياسات القوتين العظميين والعلاقة معها ضمن استقطاب متزايد فقد اصبحت إيران الحليفة الثانية بعد إسرائيل للولايات المتحدة ، وتطورت في السبعينيات بدعم أمريكي وبفضل عائدات النفط الضخمة إلى إحدى أكبر القوى المالية والعسكرية في الشرق الأوسط ، وثاني قوة في المحيط الهندى بعد الهند . وكان دور الشاه كشرطي للخليج يتلخص في حراسة المصالح الحيوية الإقليمية للغرب في المنطقة ومحاربة الحركات الثورية .
- ضمن تطلعات الهيمنة ، كانت للشاه دعاويه في امتلاك امارة البحرين ، التي ذهب في التعبير عن ذلك إلى حد اختياره ممثل للبحرين في البرلمان الايراني ، ولكن الضغوط البريطانية والامريكية حملته على التنازل عن مطلبه ذلك في عام ١٩٧٠م. لكنه عوضا

عن ذلك دفع بقواته لاحتلال الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى ، التابعة لامارتى الشارقة ورأس الخيمة ، فى دولة الامارات العربية . وتم الاحتلال فى أول نوفمبر فى عام ١٩٧١م ، قبل يوم واحد من اتمام انسحاب القوات البريطانية من الخليج (١٩) .

- وإلى جانب الثورة الفلسطينية التي اضافت زخما ثوريا هائلا في كيان المنطقة ، كانت حركة المقاومة المسلحة في إقليم ظفار ، بدعم صيني وعراقي تشكل مصدرا لقلق حكومات المنطقة . وقد ساهم الجيش الإيراني مباشرة في قمع هذه الحركة بين عامي ٧٧ و ٧٧ . إذ عرف ان فرقة مدرعة وفرقة مظلات من الجيش الايراني اشتركتا في الهجوم على ثوار ظفار .
- فى اطار التنافس على ادوار الهيمنة كان العراق يحاول التقدم فى الحليج فبدأ منذ عام ٧٧ فى محاولة امتلاك أو استئجار جزيرتى وربه وبوبيان من دولة الكويت، وقوبل الطلب بالرفض، وقبل ذلك، فى عام ١٩٦١م، تحدث العراق عن تطلعات له فى الكويت ذاتها، واعتبرها الرئيس العراق عبد الكريم قاسم جزءا من قضاء البصرة، ولكن سعيه لم ينجح، بعد ان تصدى الرئيس عبد الناصر لدعوته تلك، وحال دون استيلائه على الكويت ولكن الرئيس صدام حسين قام بتلك المخامرة فى أغسطس ١٩٩٠م.

والهيمنة حتى عام ١٩٧٥م. حيث تم التوصل إلى حلول لمشاكل الحدود وقضايا التعاون الأمنى خلال اتفاقية الجزائر التى عقدت فى عام ١٩٧٥. وهى الاتفاقية التى حاول العراق الغاءها بالحرب التى شنها على ايران فى عام ١٩٨٠، عقب انتصار الثورة الإسلامية. لكن القيادة العراقية عادت واقرت الاتفاقية التى فى عام ٩٠، اثر احتلالها لدولة الكويت.

بعد انتهاء الحقبة الناصرية (سبتمبر ۱۹۷۰م)، دخل التعاون الايرانى العربي مرحلة جديدة. إذ تجددت العلاقات الحميمة بين ايران وبعض الدول العربية وفى مقدمتها مصر السادات. وعرف بعد الثورة الإسلامية ان ايران اقامت مع بعض الدول العربية مضافا إليها فرنسا، تعاونا على الصعيد الأمنى لتنفيذ مهام محددة فى دول العالم الثالث، على رأسها مقاومة الشيوعية فى مشروع اطلق عليه اسم لا نادى السفارى ، وعثر فى وثائق الساواك المخابرات الإيرانية على نص الاتفاق بين الدول الخمس المؤسسة للنادى وبينها الدول العربية الثلاث: مصر والسعودية والمغرب. (٢٠٠)

#### ٣ - طبيعة سياسية - لا قومية ولا مذهبية :

هذا السجل يقودنا إلى مجموعة من المؤشرات المهمة فى العلاقات الإيرانية العربية . إذ كان محور المشكلات المثارة دائما هو الحدود والنفوذ . وبالتالى فهى لاتخرج ضمن صراع قومى : عربى فارسى ولا

شيعى سنى ، وإنما ضمن صراع سياسى استراتيجى ، خصوصا فى العقود الأربعة الأخيرة ، التى شهدت عصر سياسة الاحلاف وتنامى قوى حركة التحرر الوطنى وتيار الوحدة العربية فى المنطقة .

فحلف بغداد الاستعارى الذى اقيم سنة ١٩٥٥م كان العراق من اعمدته الرئيسية إلى جانب إيران ثم وقفت ايران موقفا معاديا لقيام الوحدة بين سوريا ومصر سنة ١٩٥٧ ، لكنها دعمت وايدت الاتحاد الهاشمي العراقي الأردني ، الذي قام لموازنة الوحدة . بذلك تشكلت منذ نهاية الخمسينيات ملامح صراع إقليمي من نوع جديد : تيار الوحدة والتحرر من الاستعار بقيادة مصر الناصرية من جهة والتيار الموالى للغرب الذي ضم إيران ودولا وقوى عربية عديدة من جهة أخرى (٢١)

لقد تعاون حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق مع إيران في الستينيات ضد الثورة الكردية المسلحة ، ومر بنا ان إيران اشتركت مع سلطنة عان في قمع ثورة ظفار في بداية السبعينيات ، في ظل صمت عربي أو موافقة وشيء من الضجيج الاعلامي . وكانت إيران إحدى الدول التي قدمت دعا عسكريا للملكيين في اليمن ، اثناء حربهم ضد الجمهوريين المدعومين بالثورة المصرية ، واستمر ذلك الدعم طوال الفترة مابين عام ٢٢ و ٧٠ ، وكانت الدول العربية المجاورة عارفة به ومباركة له (٢٢) . وفي المرحلة الساداتية اتسع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي ، فضلا عن السياسي ، كما سنرى بعد قليل . توقيع اتفاقية

الجزائر في عام ١٩٧٥، وحتى قيام الثورة الإسلامية في ١٩٧٩، كانت العلاقة بين طهران وبغداد ناجحة إلى حد كبير، وقد توجت تلك العلاقة بزيارة قام بها نائب الرئيس العراق آنذاك صدام حسين، لطهران في نهاية إبريل وأول مايو ١٩٧٥، التتى خلالها بالشاه وتم الاتفاق على دفع عجلة التعاون بين البلدين.

إننا لانكاد نجد فى السجل وخصوصا فى العقود الأربعة الأخيرة اشتباكا أو تصادما عربيا إيرانيا إلا بقدر ماكانت ايران حليفة للغرب والولايات المتحدة خصوصا ، وإلا من حيث بروز إيران كقوة إقليمية تطمع للهيمنة على الخليج منذ نهاية الستينيات ، وحتى فى هذا المجال كانت ايران تصطدم بدول عربية معينة : العراق بين ٦٩ و ٥٧ ، أو مصر تحت قيادة عبد الناصر كمركز لحركة التحرر العربى ، بينا حافظت ايران على علاقات التعاون والود مع العدد الأكبر من الدول العربية .

في هذا الصدد ينبغي ان نلاحظ بان المرحلة الناصرية التي شهدت اشتباكا سياسيا واعلاميا قويا مع نظام الشاه في ايران شهدت في الوقت ذاته نشاطا نسبيا لدعوة التقريب بين المذاهب ، السنة والشيعة خاصة . كما اقامت الدولة والقوى السياسية الإسلامية (الاخوان المسلمون) علاقات طيبة مع شخصيات ايرانية ، من امثال نواب صفوى الذي كان عضوا بارزا في منظمة « فدائيان اسلام » . وقد زار صفوى مصر

وخطب فى جامعة القاهرة . اضافة إلى الحفاوة الملحوظة التى احاطه بها الإخوان .

على الجانب الآخر، فان ١ اظهار الود والتأييد لمصر، كان من النهم التى وجهت لمهدى بازركان وآية الله الطالقانى وقادة حركة تحرير ايران، فى المحكمة العسكرية التى قدموا لها سنة ١٩٦٤ وهو ما يعد دليلا آخر على ان الصراع السياسى والاستراتيجى ذو الابعاد الدولية والاقليمية آنذاك لم يتخذ طابعا قوميا أو مذهبيا.

ولعلى اذهب إلى ان العلاقات الايرانية المصرية تكاد تجسد حقيقة العلاقات العربية الإيرانية. عميقة الجذور والخالية من العقد والحساسيات ، الحميمة كقاعدة ، والمتأثرة سلبا وإيجابا بتقلبات الواقع السياسي وحساباته ، التي لاشأن لها بالعرق أو بالمذهب. وهي لهذا السبب تستحق منا تحقيقا خاصا ، نختبر من خلاله بعض الذي قلناه . اخترنا مصر ليس فقط لأنها تمثل نصف الأمة العربية في الماضي كما في الحاضر ، ولكن أيضا لأنها منذ التقت مع إيران على و الانتماء » إلى الاسلام ، انتقلت علاقات البلدين من طور إلى طور . من صراع القوى الكبرى إلى رحاب أخوة الإيمان . ثم عندما تشيعت ايران و و تسننت ، مصر ، لم يغير ذلك من الأمر شيئا ، وإنما كان السعى و تسننت ، مصر ، لم يغير ذلك من الأمر شيئا ، وإنما كان السعى الحلاف المذهبي مصدرا للشقاق ولا الحلاف العرق سببا للخصومة أو الحلاف المذهبي مصدرا للشقاق ولا الحلاف العرق سببا للخصومة أو الصراع ـ المشكلة دائما كانت في الحلاف السياسي ـ وإنما جرت في الصراع ـ المشكلة دائما كانت في الحلاف السياسي ـ وإنما جرت في

مصر محاولة للتعامل مع ذلك الخلاف بحسبانه نوعا من الثراء الفكرى واللغوى ، وهو عين ماجرى فى عموم التجربة الاسلامية . لنحاول تقليب صفحات ذلك الملف.

## ( ۳ ) مصر : شهادة التاريخ والواقع

ما بين إيران ومصر ابعد ما يتصور كثيرون. فمختلف المراجع التاريخية تشيران تلك العلاقات بدأت في عصر الأخمينيين ، على عهد الملك قورش الأول (القرن ٧ ق .م). وثمة دلائل على ان الصلات كانت واسعة نسبيا بين بلاط قورش وفرعون مصر. إذ ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن قورش «شاهنشاه ايران» (ملك ملوك إيران) طلب من فرعون مصر «أمازيس» ان يبعث إليه بأشهر اطباء العيون في بلاده. لبي الفرعون الطلب وارسل الطبيب المصرى إلى البلاط الإيراني ، حيث بتي هناك حتى خلف «كمبوجيه» (المعروف في مصر باسم «قبيز») والده قورش الكبير على العرش.

روى هيرودوت ان «كموجيه» (قبيز) خطب ابنه امازيس فرعون مصر، بتشجيع من الطبيب المذكور - ثم قام بعد ذلك بغزو مصر عن طريق سيناء، واحتل «ممفيس» عاصمة البلاد في عام ٥٢٥ق. م - تنفيذا لطموح ابيه الذي تمنى ضم مصر إلى امبراطوريته. في ذلك العصر، كانت العلاقات بين ايران ومصر متأثرة بالصراع

الذي كان قائمًا بين إيران واليونان ، والمنافسة بين الامبراطوريتين على

السلطان والملك . غير ان ظهور الاسكندر المقدوني فيم بعد (٣٥٦ ـ ٣٧٣ق .م) ثم هيمنة الدومان على منطقة البحر المتوسط . قضى على المنافسة القديمة على مصر بين ايران واليونان . (٢٣)

جمع قبيز عددا من العال الفنانين المصريين واوفدهم إلى إيران ، فعقد بذلك صلة هامة بين حضارة البلدين . وفى المقابل قدم إلى مصر الفنان الايراني « دارا » ، الذي وجه اعظم العناية للنحت والعارة . فاقام ورمم المباني العامة في وادى النيل وواحة آمون ، واتم مشروع شق قناة تصل احد فروع النيل في شرق الدلتا بمياه البحر الأحمر . وكان ذلك يتم بسواعد مصرية وإيرانية (٢٤) .

بظهور الاسلام وانتشاره السريع في آسيا وافريقيا . تراجع دور الرومان ، واجتمع البلدان ـ مصر وإيران ـ مع غيرهما من شعوب دار الإسلام تحت راية التوحيد ، وبالتالى فقد نسجت العلاقات بينها على نحو مختلف .

اختلط المصريون بالايرانيين فى عهد الفاطميين والايوبين والماليك والعثانيين وقدم إلى مصركثير من الايرانيين العلماء والمتصوفة. ومنهم من شغل مناصب هامة مثل الليثى بن سعد إمام أهل مصر، الذى سبقت الاشارة إليه، وعبد الله بن طاهر، أحد أفراد الأسرة الطاهرية، الذى ولى مصر من قبل الخليفة المأمون سنة ١١١ه. وكذلك ناصر خسرو الشاعر والكاتب والأديب الإيراني الذى زار مصر فى القرن الخامس الهجرى ، فى المرحلة الفاطمية ، وألف كتابا هو أهم وادق

مانشر بالفارسية في وصف مصر، اسماه «سفرنامه » أو كتاب السفر. وكان ناصر خسرو قد زار القاهرة والاسكندرية واسوان. وذكر انه شاهد في مدينة اسيوط - على ساحل النيل - اقمشة صوفية نفيسة مصدرة إلى ايران. الأمر الذي يدل على انه كانت هناك علاقات تجارية بين البلدين. (الكتاب ترجمه الدكتور يحيى الخشاب إلى العربية).

من هؤلاء أيضا: الشاعر الإيرانى العظيم سعدى الشيرازى، والشاعر الصوفى فخر الدين العراقى، الذى نصبه السلطان شيخا لشيوخ مصروقد قيل عنه أنه « عديم المثال فى الوجد والحال » (الاثنان زارا مصر فى القرن السابع الهجرى).

عندما نشب الصراع بين الصفويين والعثانيين فى القرن السادس عشر ، بادر الشاه إسماعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية إلى التحالف مع سلطان مصر آنذاك الأشرف قانصوه الغورى ، ضد الحكومة العثانية ، وأرسل إليه سفيرا محملا برسالة ودية ، وهدايا ضمت ماثتى عبد وجارية من الكرج والتركمان .

وافق الملك قانصوه الغورى على اقتراح شاه إيران ، وأرسل جيشا قوامه ثلاثين ألف مقاتل من مصر إلى سوريا . إلا أن قوات السلطان سليم العثمانى هزمت الجيش . ولقب السلطان نفسه بعد هزيمة الجيش وفتح القاهرة بـ « خليفة المسلمين » .

وابتداء من هذه المرحلة فان العلاقات الايرانية المصرية ، كانت

تتم من خلال العلاقات السياسية مع العثانيين والفرنسيين والانجليز. في القرن الثامن عشر اتفق الإيرانيون والعثانيون على تبادل السفراء ليتولوا حل الحلافات بين البلدين. وفي منتصف القرن التاسع عشرفي اتفاقية ارضروم الثانية سنة ١٨٤٨م ــ اعطيت إيران الحق في فتح قنصليات ترعى مصالحها في مدن الدولة العثانية ، ماعدا مدينتي مكة والمدينة ا

وعندما حدث خلاف بين التجار الإيرانيين ومديرية الجارك في مصر عام ١٨٥٦م. بخصوص التنباك الإيراني ، ارسلت السفارة الإيرانية في اسطنبول الحاج مجمد صادق خان إلى القاهرة ، مندوبا لرعاية مصالح الإيرانيين ، وممثلا دائما لبلاده في مصر.

وفى نوفمبر ١٨٦٩ دعت الحكومة المصرية الحكومة الإيرانية لحضور حفل افتتاح قناة السويس وأرسل الشاه القاجارى وفدا برئاسة « معير المالك » لتمثيل بلاده فى الحفل .

بعد ذلك بسنتين قدم السيد جهال الدين اسد ابادى (الأفغانى) ، من إيران إلى مصر، حيث التتى مع الإمام محمد عبده، وقاد الاثنان حركة الاحياء الإسلامى التى مازالت موجاتها تتدافع إلى الآن. وتبين فيا بعد ان محمد عبده تعلم الفارسية واجادها بعد اتصاله باحد الايرانيين اثناء الدراسة بالأزهر (٢٥).

ويبدو إنه كانت في مصر آنذاك بداية القرن العشرين بالبات علية ايرانية معتبره . لأن هؤلاء اصدروا عدة مجلات بالفارسية . كانت تطبع

بالقاهرة . خاصة بعد ثورة الدستور المعروفة فى إيران (١٩٠٦م) وكانت مجلاتهم تحمل اسماء مثل : يرورش (التربية والتعليم) وحكمت (الحكمة) وجهره نما (المصور)(٢٦) .

وظهرت طبقة من الشخصيات المصرية ذات الباع في عالم الثقافة ، عنيت بجمع المخطوطات الفارسية الموجودة في مصر ، التي كونوا منها خزائن عدة موقوفة بدار الكتب بالقاهرة . ومن هؤلاء احمد زكى باشا وطلعت باشا ومصطنى كامل باشا ، واحمد تيمور باشا (دار الكتب اصدرت في عام ٢٧م فهرسا للمخطوطات الفارسية . ضم دراسة لـ ٢٥٤٢ مخطوطة ) .

#### مؤشرات المد والجزر:

فى تلك المرحلة ، توثقت العلاقات بين القاهرة وطهران ، إلى درجة ادت إلى زواج ولى عهد ايران محمد رضا بهلوى (الشاه لاحقا) فى عام ١٩٣٩م من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق ، ملك مصر ، ربماكان و زواج مصلحة و لكنه استمر عشر سنوات ، كانت الأميرة فوزية خلالها ملكة إيران ، وانجبت بنتا سميت وشاهناز و .

وفى حقل القران ، التى الشيخ المغربى مفتى مصر آنذاك كلمة أعرب فيها عن امله فى ان يؤدى ذلك الزواج إلى «التفاهم والسلام الدائم والمتبادل بين طائفتى الاسلام « واضاف قائلا » ونأمل ان تزول ببركة هذا الزواج الميمون جميع الخلافات والرواسب الناجمة عنها بصورة نهائية . لقد آن للمسلمين ان يتحدوا ٥ .

ولم يؤد الطلاق الذي اعلن رسميا في عام ٤٩ إلى افساد العلاقات بين البلدين ، رغم ان الملكة فوزيه هي التي طلبته بعد عودتها إلى القاهرة سنة ٤٥ اثر اصابتها بالملاريا وعدم استطابتها للحياة في طهران . فني تلك الظروف عام ١٩٤٧ ـ تأسست في القاهرة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية وكان وراء انشائها أحد العلماء الإيرانيين (الشيخ تقي الدين القمي) ، وعدد غير قليل من علماء الأزهر البارزين (عبد المجيد سليم ومحمود شلتوت ومحمد المدني وعبد العزيز عيسي ) فضلا عن الشخصيات الإسلامية المعروفة من امثال حسن البنا وأمين الحسيني واللواء صالح حرب ومحمد على علوية باشا . عنيت والدار » بفتح باب الحوار بين السنة والشيعة ، وبذلت في هذا المضهار جهدا طيبا ، اسفر عن انشاء مجلة « رسالة الاسلام » التي كانت ساحة للتفاهم بين علماء الجانبين ، والاتفاق على اعتاد تفسير « الطبرسي » كتفسير للقرآن يمكن قبوله بين السنة والشيعة .

وكان أهم مافى الأمركان التوجه بحد ذاته . اعنى مجرى التقريب الذى تم شقه ، ورفع « الحاجز النفسى » بين الطرفين . وكان من ثماره تلك الفتوى التى اصدرها الشيخ شلتوت ، بعدما صار شيخا للأزهر فى سنة ٥٠ ، بالاعتراف بالمذهب الجعفرى (نسبه إلى الإمام جعفر الصادق) أو الشيعى الاثنى عشرى ، بحسبانه احد المذاهب الإسلامية المعتبره . وهو ما تم الأخذ به والتعامل على أساسه فى الأزهر وفى مجمع

البحوث الإسلامية . وفى خط مواز لذلك فإن وزارة الأوقاف المصرية طبعت كتاب «المختصر النافع فى فقه الإمامية » ـ (على اعتبار ان الإمامة عند الشيعة من اركان الاعتقاد ) .

تأزمت العلاقات بين طهران والقاهرة فى أواخر الخمسينيات ، وتدهورت حتى قطعت سنة ١٩٦٠ ، اثناء حكم الرئيس جال عبد الناصر. وكان سبب الأزمة هو تعارض المصالح السياسية ، ممثلا فى علاقة نظام الشاه بإسرائيل من ناحية ، ودور طهران فى مشروعات الاحلاف الغربية التى كانت تنسجها القوى الكبرى ضد مصر ، للضغط عليها وتطويق حركتها ، من ناحية أخرى ، وهى النقطة التى اشرنا إليها قبل قليل .

احدث ذلك التدهور صداه السلبي في مجرى العلاقات بين البلدين ، وامتد ذلك الاثر إلى حركة التقريب ، الأمر الذي ادى إلى شبه تجميد لنشاط الدار ، ووقف صدور مجلة رسالة الإسلام في عام ١٩٦٤م .

ظلت العلاقات مقطوعة طيلة عشر سنوات تقريبا ، ثم اعيدت في شهر أغسطس ٧٠ ، قبل شهر واحد من وفاة الرئيس عبد الناصر .

لكن المرحلة الساداتية شهدت ازدهارا في علاقات القاهرة وطهران ، فاضافة إلى الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين هنا وهناك ، فقد شكلت سنة ٧٤ لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادى بين البلدين ، وقعت اتفاقية لتعاون موسع يتم بموجبه استثار مبلغ ٨٥٠

مليون دولار لاعمار المناطق التي تضررت من الحرب في مصر.

ضمن هذه الاتفاقية ادرجت عدة مشروعات للبناء والهندسة ، وصناعة الأسمدة والغزل ، وتمديد أنابيب البترول من السويس إلى بورسعيد لشحنه إلى أوروبا . وتقرر في هذا الصدد انشاء بنك المصر إيران ، لتمويل تلك المشروعات .

اسفر الاجتماع الثانى للجنة التعاون الاقتصادى بين البلدين اتفاق الجانبان على تأسيس غرفة تجارية مشتركة ، وزيادة رأسمال شركة الملاحة الإيرانية المصرية إلى ثلاثة ملايين دولار ، وتذليل مختلف الصعوبات التى واجهت تنفيذ المشروعات الأخرى التى سبق الاتفاق علمها .

كانت نتيجة ذلك ان بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى مصرسنة ١٩٧٤م، حوالى ٦٨٣ مليون ريال إيرانى ، فياكانت واردات إيران من مصر فى نفس الفترة اقل من عشر صادراتها إلى مصر ( ٦٤,٥ مليون ريال ) .

وبلغت قيمة صادرات إيران لمصر فى سنة ١٩٧٥ ، خلال الاشهر التسع الأولى ، ٧٨٩ مليون ريال ، بيناكانت قيمة الواردات من مصر فى ذات الحدود تقريبا (حوالى ٦٥ مليون ريال) (٢٧) .

من ناحية أخرى ، كان البلدان قد وقعا اتفاقية ثقافية بينهما سنة المرام ، وعند التوقيع قال على اصغر حكمت وزير خارجية إيران آنذاك : سوف تتذكر شعوب العالم من خلال التوقيع على هذه

الاتفاقية ان شجيرة المودة والأخوة التى زرعت ورويت باهتام المفكرين العظام فى البلدين منذ قرون بعيدة ، اصبحت اليوم شجرة خضراء متفرعة الأغصان ، يتمكن الجميع من النمتع بثمارها الطيبة » .

حال انقطاع العلاقات الثقافية دون تنفيذ الاتفاقية ، ولكن وزير الحارجية المصرى السيد محمود رياض زار طهران فى ربيع ١٩٧١ ، وتم خلال زيارته تبادل وثائق الاتفاقية ، التى وضعت موضع التنفيذ فى العام التالى .

وخلال حرب اكتوبر ٧٣ قدمت إيران كميات كبيرة من الامدادات الطبية والعلاجية وبعد الحرب سافر فوج من الضباط وصف الضباط الذين اصيبوا اثناء القتال لتلقى العلاج فى طهران ، وعادوا فى ديسمبر ٧٤.

لم يستمر «شهر العسل» طويلا، لأن قيام الثورة الإسلامية فى سنة ٧٩، ولجوء الشاه إلى مصر ووقوف الرئيس السادات فى صفه، كان سببا فى احداث قطيعة بين البلدين، تعمقت بصورة أكبر حين انحازت مصر إلى جانب العراق فى حربها ضد إيران.

وكانت تلك القطيعة سببا فى وقف مختلف صور التعاون الصناعى والاقتصادى والثقافى بين البلدين . بل كانت سببا فى وقف نشاط دار التقريب بين المذاهب . فاغلقت الدار ووضع مقرها تحت حراسة الشرطة ، وهاجر الشيخ القمى إلى باريس ، التى بقى فيها حزيناً ومحبطا إلى ان وافاه الأجل هناك فى سنة ٩٠ .

الخيط الوحيد الذى لم ينقطع رغم تصاعد الأزمة وحدتها ، هو الجهد العلمى الذى واصله اساتذة الدراسات الفارسية في الجامعات المصرية ، وظل هذا الجهد هو الجهد المتواضع الباقي في مجرى العلاقات المصرية الإيرانية

# الفارسية في الشارع المصرى

للدقة نقول إن ثمة خيوطا أخرى لم تنقطع ، لأنهاكانت في القاع وليست على السطح . أعنى أنها كانت داخلة في نسيج الخطاب المصرى ، ولم يكن بمقدور عوامل الشد والجذب السياسي ان تؤثر فيها ، ولأنها غدت الفاظا سرت على ألسنة الناس وامثالا شعبية يتداولونها فيا بينهم ، فقد خرجت عن سلطان أي حاكم ، مها أوتى من القدرة والهيلان .

وإذا قيل إن ٤٠٪ من المفردات الفارسية هي عربية في الاساس ، عبرت على جسر الإسلام واستقرت تحت مظلته ، فإن الكلمات المفارسية مرت فوق ذات الجسر. وشاعت على اللسان المصرى والعربي (٢٨) .

فنى الطعام ثمة اسماء واصناف فارسية مثل: بقلاوه ، واصلها فى الفارسية « باقلاوا » ـ « خشاف » ، كلمة فارسية هى « خوشاب » بمعنى طازج وممتلئ بالماء الرطب. وهى اسم لنوع من الشراب الحلو يوضع فيه النقل والفاكهة المجففة. والكلمة الفارسية مركبة من

«خوش» بمعنی حلو «وآب» بمعنی ماء «بالوظة» اصلها فی الفارسیة «بالودة» ومعناها المصنی والمنق ، وهی نوع من الحلوی « (زلابیة» وأصلها الفارسیة «زلوبیا» باذنجان کلمة فارسیة هی «باتنکان» « ببتساط» اصلها الفارسی «بکسات» «شوربة» مأخوذة من الکلمة الفارسیة «شوربا» أو «شوروا» – کباب ، کلمة فارسیة تطلق علی اللحم المشوی – «کفتة» کلمة بنفس المعنی فی فارسیة ، وکذلك «کشك» ، الذی هو الطعام المصنوع من الدقیق واللبن – «طرشی» مأخوذة من الکلمة الفارسیة «ترشی» ، وهی الاطعمة التی فیها حموضة – «الطاجن» اصله «طه جن» (ارز باللحمه) – «أوزی» هو الخروف المشوی .

فى المنسوجات والمصنوعات كلمات أخرى فارسية مثل: «بفتة » نوع من القاش – « وبؤجه » ، اصلها فى الفارسية « بغجه » وهى المنديل الكبير الذى توضع فيه مختلف الأغراض – « وبيجامة » اصلها « باجامة » أو « بيجامه » بمعنى السروال – جوخ ( نوع من الصوف ) اصلها « جوخه » – ودبارة ، بنفس المعنى فى الفارسية – « سروال » اصلها شلوار – شال وشراب ( جورب ) كلمتان فارسيتان – شوال مأخوذة من الكلمة الفارسية جوال أو جوبال وهو الكيس الخشن – طربوش مأخوذة من الكلمة الفارسية « سربوش » بمعنى غطاء الرأس ، سر معناها رأس وبوش معناها لباس أو غطاء – « فوطة » هى فى الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأصل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأسل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأسل الفارسي « فوته » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة المنسون » وهى المنشفة – « قفطان » مأخوذة من الكلمة الأسل الفارسي « فوته » وهى المنسون » وهى المنس

الفارسية «خفتان » ـ «كمر» و «كليم» و «كنار » كلمات فارسية بنفس المعنى الشائع فى العامية المصرية ـ «ياقه» ماخوذة من الكلمة الفارسية « يخة » أو «يقه » بمعنى قبة القميص .

«ابریق» اصلها الفارسی «ابری» » – «آنزیم» اصلها «آبزیم» وهو الجزء المرتفع من السرج – «اسطوانه» اصلها «استوانة» – «برواز» اصلها «بروز» ومعناها الحاشیة به جاروف» مأخوذة من الكلمة الفارسیة «جاروب» – «جنزیر» اصلها «زنجیر» – «دبوس» «ورف» «وشمعدان» وطاسة» كلها كلمات فارسیة بنفس المعنی – «سبّت» اصلها «سبد» «شاكوش» مأخوذة من الكلمة الفارسیة «سبّت» اصلها «جنته» «وطشت» اصلها « جنته» «وطشت » اصلها « تشت» – فنجان اصلها « بنكان» «وكبایة» مأخوذة من الكلمة الفارسیة «تشت» – فنجان اصلها « بنكان» «وكبایة» مأخوذة من الكلمة الفارسیة «كب» و «كوز» مأخوذة من الكلمة هاون.

« طازة » اصلها « تازة » ـ خام وخردة وسادة ، تحمل ذات المعنى في الفارسية . ولكلكة ، اصلها في الفارسية لغو الكلام أو الهذيان ، وقد دخلت العامية بلفظها ومعناها .

«أوسطى » ماخوذة من كلمة «استاد» وعربت «استاذ» مدسة اصلها «أندازة» لل خانكة اصلها «خانكاه» وعربت إلى «خانقاه».

« دایة » و « دکان » و « دسته » و « دمل » و « سرداب »

و « وزفت » ، كلها فارسية الأصل . « سراية » اصلها « سراء » - كهربا مأخوذة من الكلمة الفارسية «كاهربا » ــ كاه بمعنى قش وربا بمعنى جاذب ، أى جاذب القش .

« مكوك » و « ميدان » و « مندل » و « نشان » ــ كلها ايضا كلمات فارسية فى الوقت ذاته فالاعداد الفارسية هى التى تستخدم فى لعب الطاولة : يك ، دو ، سه ، جهار ، بنج ، شيش وهكذا .

ومن الاسماء الفارسية الشائعة في بلادنا: خورشيد (الشمس) وشاهين (الصقر) وشهبور (ابن الملك أو الأمير) ودولت (السعادة أو الثروة) ونازك (اللطيفة) وجهات (الدنيا) وشيرين (الحلوة) من (شراب) رانده (الراكضة).

وهناك امثلة شائعة فى المصرية والعربية هى ذاتها فى الفارسية مثل: على قدر لحافك مد رجليك مايحتاجه البيت يحرم على الجامع ما العجله من الشيطان ما البعيد عن العين بعيد عن القلب ميد واحدة لاتصفق ما الغربال الجديد له شده ما الجدران لها آذان ما النجار فى عين أمه غزال ما المركب التى يقودها اثنين تغرق ما باب النجار مخلع!

وليس معروفا بالضبط ما إذا كانت هذه الأمثال انتقلت من العربية إلى الفارسية ام العكس. لكن القدر المرصود انها جرت على ألسنة الناس في البلدين ـ وهوما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده.

#### ( ٤ ) 1 أحما العما

يحق لكل منا ، بعد الذى سقناه ، أن يسأل : ما العمل إذن ؟ إذا اتفقنا على أنه ينبغى أن يكون هناك عمل ، فن الطبيعى أن نناقش ماهية ذلك العمل .. لكن لكى نصل إلى هذه النقطة ينبغى أن نستجلى \_ أولاً \_ أمرًا آخر أظنه يشغل الجميع ، يتمثل فى السؤالين التاليين :

هل المشروع الإيراني عدواني وتوسعي بطبيعته ؟ ثم ، هل لايران أطاع في العالم العربي ؟

يقتضينا الأمر أن نتفق \_ قبل أى كلام \_ حول أى إيران نعنى ؟ \_ لأن ايضاح هذا الجانب يشكل عنصرًا بالغ الأهمية في تصور الموقف الإيراني المستقبلي ، وفي العلاقات العربية الإيرانية .

فايران القومية العلمانية لها مشروعها ورؤيتها ، وايران الإسلامية لها مشروعها ورؤيتها المغيرة \_ هناك فرق \_ لابد \_ بين الاثنين ، أو ينبغى أن يكون .

أيران القومية العلمانية \_ مثلاً \_ افرزت في آخر عهدها دعوة إلى تطهير اللغة الفارسية من المفردات العربية . وأيران الإسلامية هي التي

قررت اللغة العربية لغة ثانية فى البلاد ، إلزامية فى مراحل التعليم ، بنص صريح فى الدستور ، غير مسبوقة فى بابه ، فيها نعلم .

إيران القومية العلمانية ، في أحسن فروضها ، ستتعامل مع الأمة العربية انطلاقًا من اعتبارات «حسن الجوار» والمصالح أو المنافع السياسية والاقتصادية المشتركة ، وستظل دائمًا محكومة بمعايير المصالح وموازين القوة .

أما إيران الإسلامية ، وحكم الفقهاء بالمناسبة ليس الشكل الوحيد للتعبير عن الهوية الإسلامية ولا الإلتزام الإسلامي ، يضيف إلى ما سبق من اعتبارات مساحة تعزز الوشائج وتضبط المطامع . أعنى أن إيران الإسلامية يفترض أن تتعامل مع العالم العربي بروح الشقيق وليس فقط بروح الجار . الأمر الذي يستصحب فتح الأبواب لعلاقات أوثق بين الشعوب على الجانبين ، ويخلق في النهاية أرضية مشتركة للتواصل والتفاهم ، أقوى بكثير من تلك التي قد تتوافر في ظل إيران القومية . هذه الأرضية المشتركة يمكن أن تشكل ضابطاً ، إذا لم يحل دون تورط أي طرف في معامرة تهدد أمن الآخر فإنها في حدها الأدني تمثل إطارًا مرجعيًا يمكن الاحتكام إليه في تقييم سلوك أي من الطرفين . وبغير شك ، سيكون الوضع افضل إلى حد كبير إذا كان وليس الإيراني والعربي ،

وسيبلغ الوضع حدَّه الأمثل لو كان التزام الطرفين بالمرجعية

الإسلامية صادقًا وأمينًا ، وقائمًا على تمثل حقيقي لسلوك الدولة المسلمة في الداخل والخارج.

ورغم أن تجربة الغزو العراقى للكويت نبهتنا إلى أن الوشائج والأرضية المشتركة وحدها لا تكفى فى ضبط علاقات الأخوة ، إلا أن تلك التجربة ذاتها كشفت عن أهمية توفر مصداقية أى طرف فى التعبير عن التزامه بتلك الوشائج ، سواء قامت عن أرضية الإخوة العربية أو الإسلامية .

على صعيد آخر ، فنحن نذهب إلى أن إيران القومية قد تكون لها من الناحية النظرية طموحات توسعية ، على الأقل فى مناطق الضعف المحيطة بها، والخليج فى مقدمتها، أو هو ما حدث فى عهد الشاه، عندما استولى على الجزر العربية الثلاث فى سنة ٧١.

أما إيران الإسلامية ، فيفترض أن تكون بغير أطاع فى جيرانها المسلمين ، لأن ذلك يفقدها مصداقية الإنتماء الإسلامي الذي هو أساس شرعيتها . ومن هذه الزاوية فإن إيران القومية تخسر الكثير إذا ما طمعت في جيرانها . غير أن ذلك لن يجرح شرعيتها بأى معياد .

هناك بعد آخر مهم في هذا الصدد هو أن إيران القومية ليست بحاجة إلى العالم العربي بينا إيران الإسلامية بحاجة حقيقية إليه .

فالعالم العربي بالنسبة للأولى سوق أو منافس في إنتاج النفط أو عيط استراتيجي \_ غير أن الصيغة الثانية تتعامل مع العالم العربي \_ فوق ذلك \_ بحسبانه معقل الأغلبية السنية ، أي قيادة ٩٠٪ من الأمة

الإسلامية ، التي يمثل الشيعة فيها ١٠٪ فقط ، ٤٠٪ منهم في إيران ، والباقى في دول أخرى آسيوية بالدرجة الأولى ، حتى في الجانب الشيعى الذي تقف فيه إيران الإسلامية فإن أهم مقدساته في العالم العربي . سواء ماكان منها في مكة والمدينة ، أو مزاراته في العراق التي سبقت الإشارة إليها . حيث توجد هناك سبعة من أضرحة أئمة الشيعة الإثنى عشر .

لهذا السبب، فقد لا نبالغ إذا قلنا إن إيران القومية قد تعطى العالم العربي ولا تأخذ، بينا إيران الإسلامية قد تعطى، لكنها يقينًا تأخذ. فتفاعل الأغلبية مع الأقلبة يهمها بكل تأكيد. والذين تعاملوا مع الدوائر الفقهية في إيران يستشعرون ذلك العنصر ويلحظون أهميته. وإيران القومية لا تثريب عليها ولا حرج إن وضعت مصالحها فوق أي اعتبار، وإن اقتضى ذلك أن تتعامل مع أعداء الأمة العربية والإسلامية ، كها حدث فيما أقامه الشاه من علاقات مع أسرائيل. ولكن إيران الإسلامية تقع في الغلط إن أقدمت على هذه المخطوة. وأمامنا نموذج لذلك الآن، فنحن إذا صدقنا ما قيل وهو ما لا نظمئن إلى صحته تمامًا \_ فلابد أن نلاحظ أن الطرف الإيراني لم يجرؤ على إقامة تلك العلاقات في العلن ، كها حدث في عهد الشاه الذي لم يتحرج في الإعلان عن علاقة تلك ، وفتح عهد الشاه الذي لم يتحرج في الإعلان عن علاقة تلك ، وفتح «قصلية» للعدو في طهران.

ولا ينبغي أن يظن أننا نفضل علاقات السرعلي علاقات العلن ،

وإنـمـا نحن هنا نقارن بين موقفين نسبيين ، وإن رفضناهما معًا ، وفضلنا الموقف الثالث الذي تعلنه حكومة الثورة الإسلامية .

من هذا المنطلق فإننا لانجد محلاً للترويج لفكرة التحالف الإسرائيلي مع ما يسمى بدول الجوار العربي التطويق الأمة العربية والضغط عليها. وهمى على وجه التحديد تركيا وأثيوبيا وإيران ذلك أن هذه الفكرة لا تستقيم مع الإطار الذي تتحرك فيه إيران الإسلامية «وسقف» العلاقات الذي يتعين عليها الالتزام به. وربما لا نستغربه إن حدث مع إيران القومية ، وقد حدث.

والذين يتحدثون عن ذلك الاحتمال ينسون أن فكرة التحالف طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق دافيد بن جوريون ، في فترة الستينيات، عندما كان شاه إيران في الحكم ، وله علاقاته الوطيدة بالفعل مع إسرائيل. وأغلب الظن أنه لم يكن ليتردد في الدخول في حلف من ذلك النوع ، إذا ما رأى فيه مصلحة تخدم طموحه أو ترفع من مكانته لدى حلفائه.

ولكن أما وقد تغير الوضع بعد الثورة الإسلامية ، فإن إلغاء العنصر العقيدى أو الأيديولوجى الذى استجد على نظام الحكم فى إيران ، ووضعها ببساطة فى كفة واحدة مع أثيوبيا الماركسية وتركيا العلمانية ، مثل ذلك المسلك يعد تغليطًا لا محل له . ويخرج عن إطار التصور العلمى المستقم ، ليدخل فى باب التشويه الإعلامى والكيد السياسى .

لسنا ممن يقولون بأن إيران القومية شريرة وأن إيران الإسلامية قديسة . فالخير والشرلها وجودهما في الحالتين ، ولا عصمة لأى منها . فضلاً عن إننا لا نقابل بين قومية ليبرالية حقيقية ، وتطبيق إسلامي فاسد ، أو العكس ، وإنما المقارنة قائمة على التزام أمين بكل من الصيغتين . ونفضل الوجه الثاني \_ الإسلامي \_ ليس فقط لأنه المعبر الطبيعي عن إنتماء شعب إيران المسلم ، ولكن أيضًا لأنه بالنسبة لنا ، يوفر إطارًا مرجعيًا مشتركًا يحكن الاحتكام إليه . كما سبقت الإشارة . يوفر إطارًا مرجعيًا مشتركًا يحكن الاحتكام إليه . كما سبقت الإشارة . غير أن ذلك يظل وجهًا واحدًا للصورة ، يتعامل مع الكيان الإيراني ذاته . وهوكيان لا يتصرف في فراغ ، ولكنه يتعامل مع محيط مسكون له قوانينه ومعادلاته .

فعالم السبعينيات الذى احتلت فيه إيران الشاه الجزر العربية الثلاث غير عالم التسعينيات الذى نعيشه والنظام العالمي الذى يتشكل الآن لا يحتمل ولا يقبل بأسلوب المغامرات التوسعية . (إسرائيل حالة خاصة) خصوصًا في المناطق الحساسة ، التي تعد منابع النفط نموذجًا لها . وما الصدى الذى أحدثه غزو العراق للكويت إلا درس واجب الاستيعاب من جانب أى دولة تراودها أحلام التوسع وانتهاك الشرعية الدولية .

#### نعود إلى سؤالينا إذن ..

# هل المشروع الإيراني عدواني وتوسعي بطبيعته ؟

هنا نقرر حقیقتین : أولاهما ان بلدًا کبیرًا وعریقًا مثل إیران کان دوره التاریخی أکبر من مساحته الجغرافیة ، وقد أسلفنا أن وزن إیران کبر من الهضبة الإیرانیة ، وأن البلد «متمدد » بطبیعته . ولیس أدل علی ذلك من الآثار الفارسیة فی اللغة والتقالید والسلوك المنتشرة فی أنحاء كثیرة من آسیا والعالم العربی ، التی أشرنا إلی جانب منها فی مصر . الحقیقة الثانیة : أنه یتعذر أن توصف دولة ظروفها عادیة بأنها عدوانیة بالطبیعة ، فلیس هناك فیها نعلم شعوب شریرة ، ولکن هناك ظروف موضوعیة اجتماعیة ، وسیاسیة ، وثقافیة قد تدفع دولة إلی ایتهاج سلوك شریر وظروف أخری تهیئ الدولة لمسلك معاکس ، متحضر و بناء .

إسرائيل لها وضع خاص \_ فى هذا السياق لسبب بسيط هو إنها دولة عسكرية وعنصرية بطبيعتها فضلاً عن إنها مزروعة بالغصب فى الجسم العربي ولها أحلامها التاريخية ، ومن المفهوم فى ظل هذه التركيبة الشاذة أن يتولد مشروع عدوانى وتوسعى بالضرورة ، لأن استمراره مرهون بذلك الاعتبار . قائم إذا مادام ومندئرًا إذا تخلى عنه وتصرفت إسرائيل ككيان طبيعى ودولة عادية . وقد مر بنا ان إيران كانت عدوانية فى طور ، ومتصالحة ومهادنة فى طور آخر ، بالتالى ،

فالسؤال الصائب لا يكون عن الطبيعة الإيرانية ومدى الحنير والشر فيها ، وإنسا يكون عن الظروف التى توضع فيها إيران والتى تفرز تصرفًا في هذا الاتجاه أو ذاك.

فالدولة التي تطمح لأن تكون شرطى الخليج مثلاً ، لها وسائل وأهداف لابد أن تختلف عما إذا كانت الدولة متبنية ـ أو متمنية مشروع للنهضة الإسلامية .

# هل لإيران أطاع في العالم العربي ؟

نحن مع الرأى القائل بأن إيران لها مصالح ولم يعد لها أطاع. وقد تبنى فريد هاليداى \_ الجبير البريطانى المعروف \_ هذا الرأى فى آخر عهد الشاه فذكر أن إيران لم يعد لها مطامع إقليمية ، ولا مشاكل حدودية مع جيرانها . فالنزاع الحدودى مع أفغانستان تم حله ، وكذلك الحال مع العراق . إذ تكفلت إتفاقية ٧٥ وبروتوكولاتها بجسم ماكان معلقًا بين البلدين . وقبل هذا وذاك فإن الشاه كف عن المطالبة بضم البحرين منذ سنة ٧٠ ، وعندما احتل الجزر الخليجية الثلاث فى سنة ٧١ ، فقد كان هذا آخر مطالبه لايران بضم الأراضى . بعد ذلك لا تعرف دعوة إيرانية من أى نوع إزاء أى أرض عربية مجاورة . (٢٩)

على ذلك فإن عنوان المصالح يفتح الباب لاحتمالات التدخل الإيرانى فى شئون الجيران لأسباب قد تتراوح بين إثارة القلاقل وتغيير الأنظمة . والحديث متواتر عن محاولة شيعية مبكرة قيل إنها كانت

مدعومة من إيران لقلب الأوضاع فى البحرين ، فى اعقاب ثورة ٧٩ . ذلك غير محاولات أخرى فى عدد من الدول الخليجية قيل إنها تأيدت بالثورة الإيرانية أيضًا .

وعلى سبيل التفسير ـ لا التبرير ـ نذكر بأن تلك التصرفات واكبت مرحلة الانفجار والاندفاع التي أعقبت نجاح الثورة الإيرانية ، حيث سادت الفوضى التصرفات الإيرانية ولم تنضبط حدود وخطوط العلاقة بين الثورة والدولة . وتصور الشباب الإيراني آنذاك أن نجاحهم في زلزلة الطاغوت الإيراني بكل جبروته تؤهلهم لتغيير الكون وانهاض كل المستضعفين للإطاحة بعالم المستكبرين ـ وهي مرحلة تدل شواهد عدة على أن الحكم الإيراني قد تجاوزها ، بل إن رموز الحكم انتقدوها في المرحلة الأخيرة .

ورغم ان أمثال تلك الأحلام لها أصل مفهوم إلا أننا نستطيع أن نستبعد عنصر الدس الذى باشرته أطراف ذات مصلحة وتطويق أى ثورة فضلاً عن الثورة الإسلامية . إذ شنت تلك الدوائر حملة عالمية لتصدير الثورة الإسلامية بحسبانها خطرًا داهمًا يزحف مهددًا الأنظمة والأبنية والعصر ! \_ وكان التخويف المبالغ فيه جزءًا من محاولة حصار الثورة وتطويقها .

لقد أشرنا إلى دور النظام الدولى الجديد فى كبح جماح المغامرات التى قد تتورط فيها بعض الانظمة ضد جيرانها . لكننا نحسب أن ثمة أمورًا أخرى ينبغى ألا تسقط من الاعتبار ، فى ضبط علاقة إيران

بالعرب عمومًا ، والخليج خصوصًا .

فمن المهم مثلاً أن تقوم في الحليج دول بالمعنى الحقيقي تقنع الآخرين بجدارتها للبقاء فضلاً عن الاحترام \_ أعنى دول لها أوضاع مؤسسية ثابتة من ناحية ، ويتمتع المواطنون فيها بحق المشاركة ، فضلاً عن المساواة من ناحية ثانية . ومسألة المساواة هذه لا تقل أهمية عن المشاركة ، لأن الشيعة في الخليج والجزيرة العربية يعانون من أوضاع سلبية عدة ، تعكر من صفو العلاقات الإيرانية مع تلك الدول . ورغم ان أمثال تلك الأوضاع يفترض أنها شئون داخلية ينبغى أن تظل خارج مسار العلاقات الخليجية الإيرانية ، إلا أننا لا نستطيع من الناحية العملية أن نتصور إمكانية إقامة علاقات ناجحة وحميمة بين إيران ودولة أخرى تـمـارس اضطهادًا ضد الشيعة في داخل أراضيها . من المهم كذلك أن يكون هناك موقف عربي مسئول واع بمقتضيات الأمن العربى والتضامن الإسلامي . حتى لا تستشعر إيران انها تواجه فراغًا عربيًا حولها . وهذا الوعى قد يتطلب مثلاً إقامة نظام عربي يشكل غطاءً سياسيًّا وعسكريًّا كافيًا للدول العربية . وقد يتطلب أيضًا إيجاد صيغة لعلاقات حميمية بين دول العالم العربي ودول العالم الإسلامي المحيطة بها مثل تركيا وإيران.

ونحن نذهب إلى أن الموقف العربى أثناء الحرب العراقية الإيرانية ، التي كان يعرف الجميع إنها بدأت عدوانًا عراقيًا على إيران وإن سكتوا على ذلك أو أنكروه ، هذا الموقف ، لم يتسم بالمسئولية الكافية . لأنه

كان إنحيازًا غير مبرر لمعتد ظالم ، ضد طرف إسلامى حديث الولادة وقد أدى التحير للظالم ليس فقط إلى زيادة عناد وتصلب الإيرانيين الذين تعمق لديهم الشعور «بالمظلومية» ومن ثم إطالة أمد الحرب ولكنه أدى أيضًا إلى تقليص دور التأثير العربي في المعادلة السياسية الإيرانية . ذلك أن المسرح السياسي الإيراني شأن أي مسرح سياسي ، تتحرك عليه تيارات عديدة مختلفة التوجهات والمأرب .

وكان بين هؤلاء تيار عربي برز دورة في بداية الثورة ، غير أنه ضرب تلقائيًا . ليس عمدًا ، ولكن بتأثير تفاعلات سلبية الموقف العربي ، الذي بالغ أحيانًا في العداء لإيران ، في غيبة القراءة المنصفة للأحداث أو تقدير داعي لاحتالات الموقف داخل إيران وخارجها . ولا نريد أن نعني الإيرانيين من التكليف ، إذ يظل مطلوبًا منهم الكثير لاكتساب ثقة العالم العربي واطمئنانه إلى حسن الجوار مع النظام الإيراني ، وسواء كان عدم الثقة الذي نشأ بعد الثورة راجعًا إلى أخطاء مارستها إيران بحق الدول العربية المجاورة أو إلى محاولات الدس مالانتعال من جانب أية أطراف خارجية ، أو أجهزة أمنية داخلية ما انفكت تتهم الإسلاميين بأنهم موالون لإيران ، فالشاهد أن أزمة الثقة حدثت وتعمقت بمضي الوقت . ولا حل لهذه الأزمة إلا بإنتهاج إيران أولاً لسلوك مغاير تجاه العالم العربي ، يبطل ذرائع الداعين إلى مخاصمتها والابتعاد عن «الشرور» الصادرة عنها .

ندرك أن الخطاب الإسلامي في إيران يثير مخاوف الأجهزة الأمنية

فى العالم العربى ، وهاجسها الإسلامى ليس بحاجة إلى تدليل ، لكن تغيير السلوك الإيرانى \_ إذا ثبت \_ قد يضطر تلك الأجهزة إلى تغيير موقفها من إيران فيصبح نوعًا من الحذر فى التعامل ، بدلاً من الإصرار على إغلاق أبواب أى تعامل معها من الأساس.

نسجل في هذا الصدد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ، التي بدأت بتولى الثنائي خامنئي \_ رفسنجاني للسلطة في إعقاب وفاة الإمام الحميني في عام ٨٩ ، لها سعيها الملحوظ في ذلك الاتجاه . لكن استعادة الثقة العربية في السلوك الإيراني إزاءها يحتاج إلى وقت . فالشرخ عميق والرواسب كثيرة على الجانبين ، بعضها ذو طابع قومي عنصری ، وبعضه ذو طابع مذهبی ، وبعضه ذو طابع أمنی وسیاسی . وربما كان الظرف مواتيًا بشكل أفضل نسبيًّا بعد الغزو العراق للكويت لأنه أثبت أن الخطر الذي يهدد الخليج ليس فارسيًا بالضرورة ، ولكن الأنظمة الطاغوتية العربية قد تكون مصدرًا لخطر أكبر \_ وفي هذه الحالة فقد يكون بعض «الشر» أهون من بعض !. في هذا السياق تبرز لبنان كحالة خاصة للغاية تجسد الاختراق الإبراني للساحة العربية . وهي حالة خاصة أولاً لأن الوجود الإيراني في لبنان \_ أيًّا كانت صيغته \_ اكتسب مشروعية منذ مرحلة مبكرة بحكم العلاقات التاريخية بين شيعة جبل عامل في لبنان والمؤسسة الشيعية في إيران ، حيث كان «للعامليين» دورهم في تشييع إيران الصفوية ــ وثانيًا لأن أوضاع لبنان في سنوات ما بعد الحرب أعطت للآخرين

انطباعًا بأنه بلد مستباح ، بوسع أى طرف عربى أو غير عربى أن يخترقه ويحمارس فيه ما يشاء من تصرفات مقبولة أو غير مقبولة . أخيرًا هل هناك أمل أو إمكانية لصياغة علاقات عربية إيرانية إيجابية ؟

ردنا على ذلك أن هذه العلاقة يجب أن تقوم فى نهاية المطاف ، سواء لأسباب استراتيجية أو لأسباب متعلقة بالروابط الإسلامية الضرورية . ونحن هنا نضيف أن النظام العالمي الذي يتشكل الآن فى ظل الوفاق بين الدولتين الأعظم ، يصوغ فى ذات الوقت نوعًا من الهيمنة على مقدرات العالم ، قد يؤدى إلى إلغاء دور وإرادة دول العالم الثالث التي ينتمي إليها الطرفان ـ العرب وإيران ـ وفضلاً عن أن الوفاق الراهن ألغي إلى حد كبير مساحة التناقض بين الدولتين العظميين ، التي كان يستفيد منها العالم الثالث أحيانًا فى المناورة ، دفاعًا عن مصالحه .

فى هذا الظرف فإن الدول الإسلامية قد تكون فى مقدمة المتضررين لأن انتماءها يربطها بمشروع إسلامى يعبر عن الهوية ، ويفترض أن يشق طريقها المتميز إلى النهضة . والهيمنة التى نتحدث عنها ليست سياسية فقط ، ولكنها حضارية بقدر أكبر.

والأمر كذلك فإن التلاقى الإيرانى العربي لا تفرضه الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية والأخوية العاطفية فقط ، ولكنه أمر يحتمه موقف رفض الانسحاق الحضاري أمام المشروع الغربي الزاحف بقوة .

ولسنا نجد سببًا موضوعيًا يحول دون السعى إلى إقامة تلك العلاقات الإيجابية المنشودة ، ولكننا ننبه إلى أنه ما لم تتوفر الإرادة المشتركة لدى الطرفين ، فلن يتحقق لذلك المسعى هدفه . فالمسئولية يتعين أن ينهض بها العرب والإيرانيون دون تردد . ومجالات التلاقي لا حدود لها ، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ، كما سنرى توًا .

#### فمض الاشتباك أولاً

ما العمل إذن ؟

قبل أى شك لابد من «فض الاشتباك» بين العرب وإيران والعكس ، لتهيئة مناخ الوفاق . وبغير ذلك ، فإن طريق التفاهم أو التعاون سيظل مليئًا بالأشواك والألغام ، التى لن تتيح فرصة التقدم ، وربما «تنسف» أى محاولة للتقدم .

ولا نعنى بفض الاشتباك اسكات أى صوت يجرح الآخر أو يقصف بنيانه ، فذلك مطلب مستحيل يتعذر تحقيقه . وإنما الذى نعنيه أن تتحلى الدول المعنية أولاً ، والمؤسسات المعبرة عنها أو وثيقة الصلة بها ثانيًا ، بروح الوفاق ، التى تنطلق أساسًا من الاحترام المتبادل ، الذى يسعى إلى بناء المستقبل المشترك ، متجاوزًا الماضى بكل مخلفاته وملفاته .

على وجه التحديد ، فثمة جبهات ثلاث على الأقل يتعين أن يتم فض الاشتباك عليها ، لينفسح المجال أمام اللقاء المنشود ، وهذه المجالات هي :

- العلاقات السياسية .
  - الانتماء المذهبي .
- النشاط الدعوى أو التبشيري .

فتجريح الأنظمة السياسية أو تهديدها بأى صورة باب ينبغى أن يغلق ، ليس فقط لأن بيوت الجميع من زجاج ، وحال المدعى ليس أفضل كثيرًا من المدعى عليه ، ولكن لأن شأن كل نظام هو في اختصاص شعبه ، إن شاء قبل به ، وإن شاء رفضه أو انقلب عليه . وفي كل الأحوال ، فليس من حق طرف ثالث أن يتدخل في هذه العلاقة ، لا بالتأثير ولا بالتصدير .

ولست أشك فى أن كل من الجانبين العربي والإيراني لديه الكثير الذي يمكن أن يقال فى هذا الصدد ، سواء انصب على تجارب الماضى أو هواجس المستقبل .

ولئن كان حسم هذا الجانب يهم كافة الدول العربية ، إلا أنه أكثر أهية بالنسبة للدول الخليجية ، التي من حقها أن تطمئن مثلاً - إلى أن إيران ليست طرفًا في أى نشاط سياسي داخلي يجرى على أرضها . وتلك مسئولية ينبغي أن تنهض بها إيران دون غيرها ، كما قلنا . من ناحية ثانية ، فإن الاشتباك المذهبي بدوره ينبغي أن يوقف . ولئن حملنا الطرف الإيراني المسئولية الأكبر في الشق السياسي ، فإننا نحمل الطرف العربي ذات المسئولية في الشق المذهبي ، فثمة مدارس فكرية في العالم العربي تقوم على تجريح عقائد الشيعة واتهامهم بالكفر . ولهذه المدارس

خطباء فى المساجد ومتحدثون فى الإذاعة والتليفزيون ومراكز توجيه وصحف ودور نشر ، كلها تبث خطابًا واحدًا معاديًا للشيعة ومحرضًا عليهم بكل الصور .

نعم ، هناك تراث ملىء بالمرارات والمطاعن عند الجانبين ، لكننا إذاكنا نتحدث عن أمل فى المستقبل ، فلا مفر من إغلاق ملف التراث مؤقتًا ، وتعاون عقلاء الجانبين فى تنقيته وتصحيحه فيما بعد.

وهى مهمة ليست يسيرة ، فليس بمقدور كائن من كان أن يزيل آثار ذلك التراث أو يلغيه ، إذ هو حصيلة خلاف تراكمت ضغائنه عبر إثنى عشر قرنًا . والذى ندعو إليه هو «تجميد» ذلك التراث مؤقتًا وتجاوزه . يشجعنا على ذلك أن ثمة عقولاً راجحة على الجانبين مستعدة لذلك ، بل مارسته فعلاً . سواء فى تجربة «التقريب» التى تممت ، أو فى مشروعات التلاقى المطروحة ، من قبيل ما عرضه الشيخ محمد الغزالى فى كتابه «دستور الوحدة الثقافية» ، أو ما دعا إليه الشيخ محمد مهدى شمس الدين ، نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى بلبنان فى مؤتمر «الغدير» الذى عقد بلندن فى شهر يوليو الشيعى بلبنان فى مؤتمر «الغدير» الذى عقد بلندن فى شهر يوليو

لا يهمنا كتابات «الآحاد» هنا وهناك من متعصبي السنة أو الشيعة ، ولا يزعجنا كثيرًا كتاب يصدره شاب تونسي من أهل السنة تحول إلى التشيع . فكتب تجربته تحت عنوان استفزازي هو : ثم اهتديت ! \_ أوكتب يبادر إلى تأليفها بعض راكبي «الموجة» في بلاد

العرب أو فى الهند كان كل همها هو إخراج الشيعة من الملة . الذى يهمنا هو موقف المؤسسات التى أشرنا إليها ، التى نذهب إلى إنها إذا اختارت الموقف الصحيح فإنها ستقود السفينة إلى بر الأمان

باذن الله وعونه وتوفيقه .

فى هذا الصدد لابد أن نحمد للحكومة الإيرانية انها طبعت كتب التربية الدينية والثقافة الإسلامية ، التى توزع على طلاب المدارس ، وخلصتها من كافة الشوائب التى حفلت بها كتب التراث ، خصوصًا تلك التى تجرح الخلفاء الراشدين أو صحابة رسول الله ، وهو ما عرضناه مفصلاً فى كتابنا «إيران من الداخل» (٣١).

لقد كان هذا موقفًا إيجابيًا ومسئولاً ، لم يغير مما فات حقًا ، لكنه شق مجرى جديدًا باتجاه المستقبل ـ أدبياته اليوم هي تراث الغد . إن الحرب المعلنة والحنفية ، المباشرة وغير المباشرة ، بين الوهابية والسلفيين عمومًا ، وبين الشيعة ينبغي أن يوضع لها حد وأن توقف ، على الأقل من على المنابر العامة ومن لغة المؤسسات والمنظات التي تلقى دعمًا من جانب بعض الحكومات العربية . وبغير إنجاز هذه الخطوة ، فإن أجواء التسميم ستظل مستمرة ، وأجواء الوفاق سنظل محجوبة . من ناحية أخرى ، فإن الأزهر الذي عهدناه منارة لكل المسلمين ، وداعيًا للوفاق والتقارب بين مذاهبهم في الأربعينيات ، المسلمين ، وداعيًا للوفاق والتقارب بين مذاهبهم في الأربعينيات ، ليس مقبولاً أن يقف في التسعينيات موقف المحايد غير المعنى بتلك الحرب الضروس ، التي تتردد اصداؤها في أنحاء مختلفة في أفريقيا

وآسيا ، بل وفى أوروبا والأمريكيتين!.

على صعيد ثالث فإن الاشتباك الحاصل بين الدعاة الشيعة والسنة ينبغى أيضًا أن يوقف. بوجه أخص ، فإن الدعاة الشيعة الذين يتحركون بهمة ملحوظة فى أرجاء العالم الإسلامي منذ قيام الشورة الإسلامية فى سنة ٧٩ ، ينبغى يوقفوا نشاطاتهم فى المجتمعات السنية ، وأن يوجهوا طاقتهم إلى غيرهم . وقبل ذلك فإن الضغوط التى يمارسها أولئك الدعاة فى محيط السنة الإيرانيين أنفسهم ، الأكراد والبلوش ، يجب أيضًا أن توقف بغير تردد وبمنتهى الحسم .

ونحن نفهم أن الأطراف التي تعمل في هذا المجال عديدة ومختلفة ، وأنهم ليسوا جميعًا خاضعين لنفوذ السلطة الإيرانية ، فالمراجع الكبار في قدم لهم استقلالهم عن الدولة . ولكل منهم نشاطاته ومقلدوه في داخل إيران وخارجها ، فضلاً عن الأنشطة الشيعية ليست كلها مركزة في إيران ، وإنما ثمة نشاطات مصدرها النجف الأشرف في العراق وأخرى صادرة عن لبنان ، وهناك نشاطات أخرى تـمارسها القيادات الشيعية في كل من الهند وباكستان .

ذلك نفهمه ونقدره ، لكننا نذهب إلى أن تحديد موقف واضح من هذا الموضوع من جانب «مرشد الثورة الإسلامية» مثلاً ، يمكن أن يزيل لبسًا كثيرًا في هذا الجانب . ثم إن اتخاذ خطوة عملية أخرى على هذا الدرب ، بوقف نشاطات الدعاة الشيعة وسط المجتمعات

السنية داخل إيران ، ستصبح بمثابة اثبات لحسن النية لا ينقصه الدليل .

فضلاً عن هذا وذاك ، فإن استجلاب الشباب المنتمى إلى مجتمعات سُنية أفريقية أو آسيوية ، والحاقهم بالحوزة العلمية فى قم ، أو بجامعة الإمام جعفر الصادق فى طهران ، ينبغى أن يعاد النظر فيه ، بحيث لا يصبح محاولة لتوسيع نطاق التشيع فى بعض تلك المجتمعات ، أو لاختراق مجتمعات سنية مغلقة فى حالات أخرى . كما حدث فى أوغندا مثلاً ، التى زارها أحد الدعاة الشيعة قبل سنوات ، وأبلغ مسلميها السنة بأن ثمة منحًا دراسية للتعليم الإسلامي معروضة لمن يشاء مواصلة دراسته . وعندما وصل الشباب الأوغندى إلى هقم ، اكتشفوا أنهم استقدموا لدراسة المذهب الشيعي ، مما أوقعهم فى مشكلة لا أعرف كيف خرجوا منها ، وهم الفقراء الذين لم يكونوا علكون بطاقات السفر للعودة إلى بلادهم .

إن حسم هذه الأمور هو مما تملكه القيادة الإيرانية . وإثبات موقف من هذا القبيل كفيل بفتح صفحة من التعاون المخلص بين رموز الجانبين ، السنة والشيعة . فإذا كنا قد دعونا إلى الاحترام المتبادل بين الأنظمة السياسية ، فأولى بنا أن ندعو إلى احترام مماثل للجاعتين .

ربما ساعدت مبادرات أهل السنة إلى خلق الأجواء الحميمة المطلوبة ، عن طريق وقف حيملاتهم على عقائد الشيعة ، باعتبار أن

الأغلبية تتحمل المسئولية الأكبر، وهذا ما نتمناه حقًا. لكنننا في الموقت ذاته نرى أن ثمة وجاهه في مطالبة الشيعة بتحرك لاينتظر مبادرات غيرهم، لأنهم في إيران سلطة تحكم، وتتطلع إلى إقامة تجربة إسلامية رائدة.

### نحو ميشاق لعدم الاعتداء

هذا الذى قلناه فى الدعوة إلى فض الاشتباك ، هو فى جوهره مطالبة بالامتناع عن فعل ، يفترض أن يهيئ روح الوفاق ، التي من شأنها أن تمهد السبيل لفعل أو أفعال من شأنها أن تحقق المصلحة المشتركة المنشودة .

إن روح الوفاق ، وإرادة التعاون المشترك إذا توفرتا ، فشمة مجالات سبعة - على الأقل - يسمكن أن يلتق فيها الإيرانيون والعرب على الفور . وهذه المجالات هي :

- ١ ـ القضية الفلسطينية ، بمختلف عناصرها في الداخل والحارج .
- ٢ ـ العمل الإسلامي العام ، من خلال منظمة المؤتسسر الإسلامي .
  - ٣- التقريب بين المداهب الإسلامية .
  - ٤ عالم المستضعفين في دول عدم الانحياز.
- أمن الخليج ، وهو الموضوع الذي أثاره الغزو بشدة ، حتى انفتح الحديث
   حول ترتيبات الأمن في تلك المنطقة .
- ٣ ــ التعاون الاقتصادى ، وموضوع النفط في المقدمة منه (إنتاجه وأسعاره) .
- ٧ التعاون الثقاف ، الذي يشمل الكتب والفنون وتبادل الأساتذة في الجامعات وغير ذلك .

هذه مجرد عناوين يسمكن أن يندرج تحت كل واحد منها عديد من النقاط

والبنود ، وربما كانت هناك مجالات أخرى يسمكن أن يشملها التعاون إذا انفتح بابه ، مثل حوار الشهال والجنوب ، وقضية البيئة والتلوث أو ما إلى ذلك .

إن مصر هي الطرف المؤهّل والمفترض لقيادة تلك المسيرة ، وزنها وسجلها يوفران ذلك التأهيل بجدارة . وإذا كانت قد تورطت في المرحلة الساداتية في خصومة غير مبررة ضد إيران وتنازلت عن دورها ، فهي الآن في وضع مغاير يمكنها من أن تنفض عن كاهلها ذلك الوزر ، لتتصرف بمستوى مسئوليتها التاريخية باعتبارها «كبير الأسرة العربية» ، ووفقًا لماتقتضيه المصالح الاستراتيجية للأمة العربية ، التي هي جزء من الأمة الإسلامية .

ولن تستطيع مصر أن تنهض بهذه المسئولية ما لم تبن سياستها وتقديراتها على أساس الحسابات الكبيرة ، أعنى تلك التى تتحسب لمستقبل الأمة ، لا تلك التى تتأثر بتقارير أجهزة الأمن ، مثلاً .

ولدى مصر الكثير من القدرة والحبرة ، الذّى تستطيع أن تقدمه فى محتلف المجالات التى عددناها . ولنْ فتحت بابًا ، فستنفتح أمامها تلقائيًا بقية الأبواب الأخرى .

وإذا جاز لنا أن نقترح مسارًا موازيًا لتثبيت الوفاق العربي الإيراني ، فإن لدينا اقتراحًا عمليًا للساحة الحليجية ، التي هي الأقرب جغرافيًا من إيران ، وأكثر أجزاء الوطن العربي حساسية وتوجسًا من نشاطاتها ، محصوصًا وأن في الخبرة التاريخية لهذه المنطقة ما يعزز هواجسها ومخاوفها.

نقترح بشكل محدد توقيع ميثاق عدم اعتداء أو حسن جوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ـ وفي ظل هذا الميثاق يبرم اتفاق أو معاهدة للتعاون الاقتصادى والفني والتجارى ، يسمكن أن تتفرع عنه أو تترتب عليه عدة

اتفاقات تخصصية ، تنظم التعاون في كل مجال على حدة .

ولو أنشأ اتفاق التعاون مجلسًا وزاريًا مشتركًا ، يـمشل فيه الطرفان مجلس التعاون الخليجي والحكومة الإيرانية ، تكون له اجتـماعات دورية ، كل ستة أشهر أو سنة ، فإنه قد يشكل ساحة مناسبة للحوار والتفاهم حول عديد من الأمور التي تعكر صفو العلاقات ، من الأمن إلى الحج ، إلى مسألة الجزر الثلاث التي إن لم تسوَّ بالتراضي ، فسبيل حلها بالتحكيم الدولي مفتوح . الثلاث التي إن لم تسوَّ بالتراضي ، فسبيل حلها بالتحكيم الدولي مفتوح . إن توقيع ميثاق عدم الاعتداء أو حسن الجوار بين إيران ورؤساء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، يغلق الباب تـمـامًا أمام مختلف الهواجس والخاوف .. أما اتفاق التعاون المقترح ، فإنه يفتح بابًا آخر واسعًا للسعى في والخاوف .. أما اتفاق التعاون المقترح ، فإنه يفتح بابًا آخر واسعًا للسعى في المحالح المشتركة ، ويؤدى في النهاية .. وبالضرورة .. إلى تنشيط مجرى العلاقات العربية الإيرانية .

إننا إذا دققنا جيداً في الفكرة ، فسنجد أن ثمة إيجابيات عشر \_على الأقل \_ يمكن أن يحققها ذلك الاتفاق ، تتمثل فيها يلى :

- ١ ـ تنسيق وحشد الإمكانات والطاقات العربية/الإيرانية لمصلحة العمل
   الإسلامي المشترك والشعوب الإسلامية .
- ٢ ـ إزالة أى احتالات مواجهة عربية/ إيرانية فى المستقبل، ومنع القوى الأجنبية المعادية للإسلام من استغلال أى خلافات أو إثارة أى تناقضات بين الجانبين كما حدث من قبل.
- ٣ زيادة القواسم المشتركة التي تجمع بين العرب وإيران ، واحتزال أي عوامل للاختلاف بينها ، استنادا للانتماء الإسلامي المشترك .
- ع وضع الثقل الإيرانى فى كفة المواجهة العربية/ الإسرائيلية المصيرية والذى عنل إضافة هامة للجانب العربى والإسلامى فيها .

- هـ الحيلولة دون قيام تحالف أو تنسيق أو تفاهم إيراني/عراق حول السيطرة أو توزيع النفوذ بينهما في منطقة الخليج، وفي الوقت ذاته استثمار الموقف الإيراني الإيجابي والواضح من الأطاع التوسعية العراقية في الكويت والخليج بوجه عام، والذي يتمثل في الرفض القاطع لهذا العدوان وأهدافه الطموحة في المنطقة.
- ٦ تحجيم الخلاف التاريخي بين السنة والشيعة، ووضعه في إطاره الصحيح، وحصره في نطاق المعالجة الفكرية والفقهية، وإيجاد أرضية صالحة للتعايش بين المذهبين، على أساس من الفهم الموضوعي والاحترام والتقريب.
- ٧ الحد من أطاع وتدخل القوى الأجنبية في المنطقة ، سواء على الصعيد العسكرى (الأمنى) أو الاقتصادى ، بمل الفراغ الاستراتيجي وإزالة ذرائع التدخل وتأمين مصادر النفط ذات الأهمية الاقتصادية القصوى للاستقرار العالمي .
- ٨ ـ الاستفادة من النتائج الإيجابية المكنة لقيام تعاون وتكامل اقتصادى
   اقليمي بين العرب وإيران
- ٩ ترويض النزعة القومية الإيرانية أو العربية الضيقة وإحلال الإنتماء الإسلامي محلها ، واستثار الميل الإيراني الطبيعي للثقافة الإسلامية واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن ، مما يساعد على انتشارها بين الإيرانيين ، وتهيئة المناخ لحدوث تجانس ثقافي واجتماعي بين العرب وإيران لمصلحة الأمة الاسلامية في الحاضر والمستقبل .
- ١٠ الاستفادة من المدخل الإيرانى فى العمل على إيجاد عمق استراتيجى
   إسلامى للتعاون العربى ، وبناء جسور دائمة ومتينة للعلاقات بين الدول

العربية والإسلامية ، باعتبارهما ينتميان معا إلى الأمة الإسلامية الواحدة ، ومن شأن ذلك أن يساعد على تحقيق نتائج باهرة فى المستقبل فى مختلف مجالات التعاون لمصلحة هذه الدول كافة ، بالاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات الضخمة المتاحة للدول الإسلامية فى مجموعها ، سواء على صعيد التعاون والتكامل الاقتصادى أو الاجتاعى أو الفنى أو العسكرى ، لمصلحة قضاياها وأهدافها المشتركة ، ومع الأحد فى الاعتبار بما حققته كثير من الدول الإسلامية من تقدم على مختلف الأصعدة ، وما تتمتع به من ثقل بشرى ، وما تمثله من امتداد وتنوع واتصال جغرافى .

إن مبادرة من هذا النوع قضية لا تحتمل الانتظار. فالدنيا تتحوك بسرعة ، والعالم يتحسس أسباب الأمان والتلاق ويركض نحوها بغير تردد ، دون أن ينتظر أحد أحدًا. إذ لا مكان في المستقبل للشراذم والكيانات الصغيرة ، ناهيك عن أصحاب الخصومات الصغيرة المأسورين في أوهام الخوف أو سلفات التاريخ.

إن ثمة مهامًا كثيرة وملحة فى الحاضر والمستقبل يرجى إنجازها ، بل ينبغى إنجازها ، لأننا إزاء الذى يجرى حولنا ، صرنا مخيرين بين أن نكون أو لا نكون . ولكى نكون ، لكى نحمى الديار والكيان والهوية ، فليس أمامنا سوى طريق واحد يتعين المضى فيه . وما رحلتنا التى قطعناها في هذه الدراسة إلا محاولة للتقدم على ذلك الطريق .

ونحن لسنا مطالبين بأكثر من النية الخالصة والسعى الجاد .

أما التوفيق والسداد فسمن الله وحده .

هل من مجيب أو مبادر ؟؟

#### المصادر

- ١ \_ نشرة والموجز عن إيران؛ التي تصدر في لندن \_ عدد أول نوفمبر ١٩٩٠.
- ٢ \_ التقرير كتبه «دور جولد» في صحيفة دالجيزواليم بوست» \_ عدد ٨ أغسطس
   ١٩٩٠ م .
  - ٣ \_ التقرير نشرته صحيفة والحياة، اللندنية \_ عدد ٢٦ سبتمبر ١٩٩٠.
    - عدد ۲۲ أكتوبر ۱۹۹۰.
- المقال نشر في صحيفة الحياة (عدد ١٤ أكتوبر) ، وكاتبه هو الأستاذ وليد عربية
   المحاضم معهد العلاقات الدولية بباريس.
- ق نماذج المؤلفات التي تبنت ذلك الاتجاه كتاب نقولا فوذل والصراع العراق \_\_ الأيراني ، وكتاب عاد رءوف وآخرين والصراع العراق \_\_ الفارسي ، .
   الأول صدر في باريس بعد الحرب (٨١م) ، بينما صدر الثاني في بغداد سنة ٨٥٠ .
- من حوار شخصى جرى مع الدكتور على شمس الدين اردكانى نائب وزير الطاقة
   الإيرانى .
- ۸ \_ آیة الله مرتضی المطهری ــ الاسلام وایران ــ من مطبوعات منظمة الاعلام
   الاسلامی بطهران ــ جد ۱ ص ۹۰ ، فصل بعنوان و دخول الاسلام إلى قلوب
   الفرس ۲ .
  - ٩ \_ د. عبد النعيم حسنين وإيران والعراق في العصر السلجوقي، ص ٧.
    - ١٠ \_ إحسان طبري \_ المجتمع الإيراني في عهد رضا شاه \_ ص ١٠٠ .
      - ١١ \_ فهمي هويدي \_ إيران من الداخل \_ ص ٣٧٥ .

- ١٢ ــ د. فاضل رسول ــ العراق وإيران ، عوامل وأبعاد الصراع ص ٤١ .
- ۱۳ دعا مركز دراسات الوحدة العربية إلى ندوتين لمناقشة الموضوع إحداهما حول القومية العربية والإسلام ، في بيروت سنة ۱۹۸۰ والثانية حول الحوار القومي الديني في القاهرة سنة ۸۹ ومن أهم الكتب التي صدرت في الموضوع كتاب العروبة والإسلام للدكتور عصمت سيف الدولة ، ديني الإسلام والعروبة للمستشار طارق البشري .
  - ١٤ حسن العلوي ـ الشيعة والدولة القومية في العراق ـ ص ٤٣ .
    - ۱۵ ـ هویدی مرجع سابق ص ۵۸ ـ
    - ١٦ ـ فاضل رسول \_ مرجع سابق ص ١٢ .
- ۱۷ ـ فاضل رسول ـ هكذا تكلم على شريعتى ـ نص بعنوان التشيع العلوى والتشيع الصفوى ص ۱۷۷ .
  - ۱۸ ـ فرید هولیدای ـ مقدمات الثورة فی ایران ص ۷۰ ـ ۸۰ .
  - ١٩ محمد حسنين هيكل ـ مدافع آيات الله ـ ص ١٣٥ وما بعدها .
    - ۲۰ ـ هیکل ـ مرجع سابق ـ ص ۱۵۰.
    - ٢١ ـ د. فاضل رسول ـ العراق وإيران ـ ص ٤٢ .
      - ۲۲ ـ فرید هولیدای ـ مرجع سابق ـ ص ۳۵۱ .
- ٢٣ ملف العلاقات الإيرانية المصرية ــ دراسة نشرتها «الموجز عن إيران» عدد يوليو
   ٩٠.
- ٢٤ الصلات الثقافية بين مصر وإيران (مجموعة دراسات) ص ١٤٦ وما بعدها .
   ٢٥ ـ د. محمد السعيد جال الدين ـ بحث بعنوان «الشيخ محمد عبده والثقافة
  - الفارسية ، \_ ضمن كتاب الصلات الثقافية \_ ص ٣٠٩ .
  - ٢٦ ــ ملف العلاقات الإيرانية المصرفية ــ مرجع سابق .
  - ٢٧ \_ ملف العلاقات \_ الجزء الثاني \_ عدد أغسطس ٩٠ ، في نشرة والموجز ي .
- ٢٨ ـ د. محمد نور الدين عبد المنعم ـ الألفاظ الفارسية في العامية المصرية \_ ص ٢١٧

- ـ فصل في كتاب والصلات الثقافية و .
- ٢٩ \_ مقدمات الثورة في إيران \_ مرجع سابق ص ٣٤٨.
- ٣٠ ــ مقال في جريدة الأهرام بعنوان : حوار مثير في لندن ــ الوحدة قبل الامامة عدد ٣١ يوليو ٩٠ .
- ٣٦ ـــ وإيران من الداخل ٤ ــ دراسة ميدانية لكتب ما بعد الثورة ــ ص ٣٢٩ وما بعدها .

# المحتويات

| ٥   | تقليم                                |
|-----|--------------------------------------|
| ٩   | ١ ــ استُدعاء بأمر الغزو١            |
| 10  | الشرق الأوسط وأعمدته الثلاثة         |
| 19  | تركيا وإيران : المنتمى واللامنتمى    |
| ۲٧  | التاريخ حمَّال أوجه : ليكن !         |
| ٣٢  | ٢ ــ مفاتيح المشكلة : الوهم والحقيقة |
| ۲۷  | الذي تعنيه إيران لأمة العرب          |
| ٤٢  | أين تكمن الاشكالية ؟                 |
| ٤٢  | (أ) عرب وفرس : الإسلام حل المشكلة    |
| ٠ د | (ب) العروبة والإسلام : معركة وهمية   |
| 7   | (جم) السنة والشيعة : الفرض المستحيل  |
| ٤ و | (د) حسابات المصالح ودور الاستعمار    |
| / • | ٣ ــ مصر : شهادة التاريخ والواقع     |
| /٤  | مؤشرات المد والجزر                   |
| /9  | الفارسية في الشارع المصرى            |

|       | ٤ _ ما العمل ؟٤                      |
|-------|--------------------------------------|
| ۸٩    | هل المشروع الإيراني عدواني بطبيعته ؟ |
| ٩.    | هل لإيران أطاع في الخليج ؟           |
| 47    | فض الاشتباك أولاً                    |
| ۲ ۰ ۱ | نحو ميثاق لعدم الاعتداء              |
| ۱۰۷   | المصادر                              |

رقم الايلاع : ١٩٩٠/٩٦٦٥ الترقيم الدولى : ٣ ــ ٧٧٠ ـ ٩ ـ ٩٧٧

#### مطابع الشروقــــ

العتاهم 17 شارع جواد حسى ـ هاف با ۱۹۳۵۸۸ ماهم ۱۹۳۵۸۸ ماهم ۱۹۸۳۸۸ ماهم ۱۹۸۸۸ ماهم ۱۹۸۸ ماهم الوقع ۱۹۸۸ ماهم الوقع ۱۹۸۸ ماهم ۱۹۸۸ ماهم ۱۹۸۸ ماهم الوقع ۱۹۸۸ ماهم الوقع ۱۹۸۸ ماهم الوقع ۱۹۸۸ ماهم الوقع الوقع ۱۹۸۸ ماهم الوقع الو

# العرب وإيران

وهنم المسراع وهم الوفاق

ثمة مسلمات كثيرة ما زالت موضع جدل ومحل « اجتهاد » في الزمن العربي ، ليس فقط من جانب أهل السياسة ولكن أيضا من لدن أهل الفكر والرأى . ومسألة العِلاقات العربية الايرانية نموذج لذلك الخلل الذي ندعيه . اذ ظل الملف مغلقا طيلة سنوات عشر على الأقل (مِن سنة ٨٠ إلى ٩٠)، وكان مجرد الحديث عنه أو الاقتراب منه عملا محظورا أو مشبوها . والذي أعنيه بطبيعة الحال هو الحديث المجرد من الهوى النابع من مصلحة الملة والأمة القاصد وجه الله وحده. أما حديث الميل مع الريح والالتزام « بالخط » والمزايدة عليه ، « فالحرية » فيه مكفولة ومطلقة ، حيث لكل صاحب صوت أن يتهم كيفًا شاء ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا!

لى جهد سابق فى هذا المجال كان دون طموح هذا الكتاب وغايته . فعندما صدر لى فى عام ١٩٨٧ كتاب «إيران من الداخل» ، كان المناخ غير مهيأ

لحديث من أى نوع عن الوفاق الإيرانى العربى ، إذ كان الرئيس العراقي الذى بادر من جانبه باعلان الحرب على إيران سنة ٨٠، قد أوهم العرب بانه يدافع عنهم ، وأن هذه معركتهم التى شاء قدره أن يخوضها نيابة عنهم . ولم يكن هذا هو أغرب مافى الأمر ، لأن الأغرب هو أن الآخرين صدقوه وشايعوه وساندوه !

كان همى فى كتاب «إيران من الداخل» هو تمكين القارئ من محاولة فهم الذى يحدث فى إيران بمنهج يحتلف عن لغة الخطاب الذى ساد آنذاك، وبلغة غيرالتى فرضها «الخط» المرسوم. ورغم أن هذه كانت دعوة الكتاب الأساسية، فإن مجرد صدوره سبب مشكلات عديلية، لى وله.

وهـذا الكتــاب هـو « الفصــل الناقص » أو هو التكملة التيكانت مؤجلة مــن الـكتاب الأول « إيران من الداخل » .

#### © دارالشروق

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسني ــ هالك : ٢٩٣٤٥٧٨ ــ ٢٩٣٤٨١٤ ــ ٨١٧٧١٣ ــ ٨١٧٧١ ــ ٨١٧٧١ ــ ٨١٧٧١